## ثقافة الهند

#### Vol. XLVI Nos. 1-4 1995

المجلد ٦٤ العدد ١-٤ ١٩٩٥م



المجلس الهندى للعلاقات الثقافية

## مجلة علمية، ثقافية، جامعة، فصلية ثقافة الهند

المجلد ٢٦ العدد ١-٤



المجلس الهندى للعلاقات الثقافية آزاد بوان، نيو دلهي الهند

إن المجلس الهندى للعلاقات الثقافية منظمة حرة لوزارة الشئون الخارجية للحكومة الهندية انشئت عام ١٩٥٠م لإنشاء و تنمية العلاقات الثقافية والتفاهم المتبادل بين الهند و البلدان الأخرى, وضمن برنامج مطبوعاته ينشر المجلس, بين ما ينشر' عدة مجلات' ففي العربية ثقافة الهند وفي الاتكليزية "Indian Horizons" و "Africa Quarterly" وفي الفرنسية "Rencontre Avec l'Inde" و في الأسبانية "Papeles dela India" و في الهندية "Gagananchal" و كلها يصدر أربع مرات في السنة. و المراسلات المتعلقة بالاشتراك و دفع الثمن و بشئون الطباعة والنشر توجه إلى:

The Programme Director (Pub) Indian Council for Cultural Relations Azad Bhavan, Indraprastha Estate New Delhi - 110002. (INDIA)

وحقوق جميع المقالات المنشورة في ثقافة الهند محفوظة فلايجوز نشرها بدون الإذن و الآراء التي تحويها المقالات هي آراء شخصية للمساهمين والكتاب ولاتعكس سياسة المجلس بالضرورة.

بدل الاشتراك للمجلات الصادرة عن المجلس كالآتي:

| اشتراك ثلاثة اعوام | الاشتراك السنوى | ثمن النسخة  |
|--------------------|-----------------|-------------|
| ۲۵۰ روبية          | ۱۰۰ روبية       | ۲۵ روبية    |
| ۱۰۰ دولار          | ٤٠ دولارا       | ۱۰ دولار ات |
| ٤٠ جنيها           | ١٦ جنيها        | ٤ جنيهات    |

نشرتها و طبعتها السيدة ميرا شانكار المديرة العامة للمجلس الهندى للعلاقات التقافية - آزاد بوان نيودلهي الهند.

طبعت في مطبعة ميكروجرافكس ـ تشتارنجن بارك ـ نيودلهي.

#### كلمة التحرير:

من ميزات الهند البارزة أنها بلد كبير كثيراللغات و اللهجات و عددها ١٧ لغة و ١٦٥٢ لهجة ينطق بها السكان البالغ عددهم ٨٨٠ مليون نسمة ويشكل الاطفال ٤٠٪ من اجمالي تعداده السكاني حونظرا لانتشار الثقافة تزايدت الحاجة لكتب جديدة للاطفال ـ ومن خلال ملف هذا العدد حاولنا اعطاء فكرة عن تطور أدب الاطفال في الهند عبر العصور المختلفة و عن نشاط الكتاب الهنود ومؤسسات النشر و الطباعة الهندية في مجال أدب الاطفال - و مما يذكر أن الهند احرزت قصب السبق في اصدار المجموعة الأولى لقصص الاطفال في العالم تلك التي تعرف ببانتشتانترا (Panchtantra) و كتبت باللغة السنسكرتية و نقل كثير من الرحالين و التجار قصص هذه المجموعة من الهند الي بلدان غرب آسيا و أوروبا كماأنهاترجمت الي اكثر من ٢٢٠ لغة للعالم عرب آسيا و أوروبا كماأنهاترجمت الي اكثر من ٢٢٠ لغة للعالم تقايد شفهي لآدب الاطفال يعود الي آلاف السنين بشكل الترنيمات واناشيد المهد و اغاني الروضة و القصص الشعبية و حكايات الجنية و ماإلى ذلك.

وبما أن اللغة السنسكريتية هي لغة الفلسفة و الحكمة و الثقافة و الأدب الكلاسيكي الهندي المتمثل في القصص و الاساطير و الملاحم رأينا تقديم استعراض لتطور الأدب السنسكريتي في الهند ووضع دراسة هذه اللغة و اهتمام الدارسين و الباحثين بها خارج الهند .

كما يحتوى هذا العدد على مقالات خاصة حول بعض العباقرة من أبناء البلاد و مكانتهم العلمية و الأدبية و الذين توجد لافكارهم و فلسفتهم بصمات واضحة في المجالات الدينية و الثقافية و السياسية و من بينهم الشاه ولى الله الدهلوى صاحب حجة الله البالغة الذي كان و لايزال موضع اهتمام الباحثين الهنود والأجانب كما يتضح من المقال الذي

كتبه م ـ ك ـ هير مانسين تحت عنوان "الدراسات حول الشاه ولى الله" و الاستاذ العلامة حميدالدين الفراهي الذي يتميز بأرائه الخاصة في النقد و البلاغة و التفسير ففي هذه المقالات بالجملة تتعكس الملامح المختلفة للثقافة الهندية الغنية المتعددة الألوان التي قامت اللغة العربية أيضا بدور لابأس به في اشرائها من خلال نفوذها الملموس في كافة اللغات الهندية و آدابها و حاولنا اعطاء فكرة عنها في مقال تحت عنوان دوراللغة العربية في التكامل القومي للهند "-

د / زبير أحمد الفاروقى

## مجنة ثقافة الهند الفصنية

## المجلد ٢٦ العدد ١-٤ ١٩٩٥م

#### محتويات العدد

- كلمة التحرير د/زبير أحمد الفاروقى شخصيات

- أهمية غاندى فى العصر الراهن ميوارام غوبين ١ - ٧
- الدراسات حول الشاه ولى الله م-ك-هير ماتسين ۸ - ٣٢
- الاستاذ العلامة حميد الدين الفراهي الاستاذ محمد راشد الندوى ۳۳ ٥١

#### اللغة و الأدب

- دور اللغة العربية في التكامل القومي للهند · درزبير أحمد الفاروقي ٥٢ ٥٩
- توفیق الحکیم ونزعاته الاجتماعیة
   د/شفیق أحمد خان الندوی

جديدة استلزمت ألفاظاً تدلُّ عليها ، وشهدت علوماً جديدة ، ومذاهب جديدة و نحلًا جديدة ، وحروباً وغير ذلك ، فكل هذه الأمور قد أدَّت إلى إحداث ألفاظ أو إلى نقل معاني الألفاظ من معنى إلى معنى .

أما كيف تحدث هذه التغييرات كلها ، وما هي أسبابها النفسية والأدبية وكيف تدل الألفاظ الحديثة أو المعاني الحديثة في لغة من اللغات ، أما هذا كله فإنه يرجع إلى ميلاد الألفاظ .

شفيق جبري

# نظرة في الطبّ يتر معجب المصطلى السبّ يتر الطبّ يتر الصفات التحثير اللغات

للدكتور أ. ل. كليرفيل نقله إلى العربية الأساتذة مرشد خاطر وأحمد حمدي الخياط ومحمد صلاح الدين الكواكبي

-

- Y9 -

الدكتور حسني سبيح

10284 pied creux

١٠٢٨٤ قدم كبساء

وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة قدم تخمُّ صاء، وجاء في الشرح: وهي المُثَوَّسة.

10286 pied fourchu

١٠٢٨٦ قندم منفاوجة أو منشقوقة

وأفضل قدم مُنتفَـلـيّحة(١) .

10288 pied du pédoncule cérébral قدَمُ سُو َ بِنْقَةَ الْمُلِخِ الْمُلِخِةِ الْمُلِخِةِ الْمُلِخِةِ الْمُلِخِة والجزء البطيني من السويقة المخية ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأسلِ(٢) .

(١) في لسان العرب: ورجل مُتَـَفَّالِيِّح الشَّفَة واليدين والقدمين، أصابه فيها تشقق من البرد.

( ventral portion of crus cerebri ) ( )

- V -

10289 pied plat

١٠٢٨٩ فتدم مسسحاء

وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة: القندَم الرَّحَّاء وجاء في التعريف: قدم رَحَّاء وصاحبًا أرَحَّ وهـو انخفاض قوس القدم ، وكلاها صحيح (١) .

10290 pied plat affaissé

،١٠٧٩ قدم متسعاء مشخصيصة

وأفضل قندنم مستحاه أو روَّحاء هابطة.

10291 pied de tranchée

١٠٢٩١ قتدم الخندق

وَ عَنْضَةَ المَّاءِ وَرَكُودُ القدمُ وَالصَّقْيَعِ المُوضِعِي ، كَمَا جَاءُ في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي (٢).

10292 pied valgus

١٠٢٩٢ قدَم فتحتجاء

وأقر مجمع اللغة المربية في القاهرة : الحَنَف الصندفي وجاء في التعريف: تشوه في القدم فيه ينقلب الأخمص للوحشية بالنسبة للخط الوسطي للساق، وفيه يمثي المصاب على الحرف الإنسي للقدم.

10293 pied varus équin

١٠٢٩٣ قندَمُ رُوْحاء قَنَفُداء

وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة: الخنيف الأبخسي القيّفك ي(٣).

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: وقدم رَحَّاء مستوية الأخمص بصدر القسدم حتى لا يمس الأرض، ورجل أرح أي لاأخمص لقدميه كأرجل الزنج، ورجل أمسح القدم والمرأة مستحاء إذا كانت قدمه مستوية لا أخمص له.

<sup>· (</sup>water-bite, foot stasis, local frigorism) (Y)

الصفحة ٧٣٦ من المجلد الخسين من هذم المجلة ٠

10295 pie-mère cérébrale

١٠٢٩٥ أمحتنون دماغية

10296 pie-mère rachidienne

١٠٢٩٦ استحنون بخاعيثة شوكية

10297 Piemérien, enne

١٠٤٩٧ أمحتنوني

وأرجع الأم الحنون الدماغية في الأولى والأم الحنون النخاعية الشوكية في الثانية وبأم الحنون في الثالثة(١).

10299 Pigment

١٠٢٩٩ صباغ ، يصبغ

وأقر مجمع اللغة العربية في القاصرة:خضب (بدون شكل) وجاء في الشرح: مسحوق لايذوب في الماء تختلف ألوانه، يخلط بالزيت ثم تدهن به الحوائط والأبواب وغيرها.

أقول إنه خطأ مطبي ، والصَّحيح الخضاب، والخضب غير ذلك وأفضل الصباغ (٢).

10300 pigment (manque de) الصيباغ (فَقُد) الصيباغ (فَقُده) المعتباغ أو فَقُده، كما جاه في الترجمة الانكليزية من المجم الأصلي (٣).

<sup>(</sup>١) الصفحة ٢٩٢ من المجلد السادس والثلاثين من هذه المجلة .

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب الخيضاب ما يخضب به من حناه وكمّ ونحوه وفي الصحاح الخضاب ما مخضب به ، واختضب بالحيناه ونحوه ، وخضب الشيء يخضيه خضبًا وخضبًه غير لونته بحثمرة أو صفرة أو غيرهما .

والخَفْب الجديد من النبات يصيبه الماء فيخضر، وقيل الخَضْب ما يظهر في الشَّجِرَ من خُفْرة عند ابتداء الايراق وجمعه خُفوب.

<sup>. (</sup>atrophy or disappearance of pigment) (\*)

10302 pigment lipochrome

١٠٣٠٢ صباغ الشَّحْم اللوَّن

وفي المجم الأصلي d'usure أي pigment d'usure.

lipochrome pigment, wear and tear: وفيترجته الانكليزية

pigment, lipofuscin وقد أهملت اللجنة هذا الأخير.

أرجع: صباغ الشّحم أو الصياغ الشّحمي صباغ البيلى أو التلتف، والشّحم القاتم لأن ما تعنيه اللفظة: أي مادة شحمية أو ما هي على شاكلتها تحوي صباغاً أو مادة ملونة تتكون من الشحوم الطبيعية كمع البيض، ويطلق شحم البلى والتلف على بعض الأصبغة كالهموفوسين ( hemofuscin ) والصباغ الشحمي المشاهد والهموسيدرين ( hemosiderin ) والصباغ الشحمي المشاهد بقادير متزايدة في نسّج الطاعنين في السن () .

10303 pigment mélanique, mélanine

١٠٣٠٣ صباغ قتاً ميني ، قسامين

وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة: ميلانية تعريباً (٣).

10304 pigment respiratoire

١٠٣٠٤ صاغ تنفسي

والصياغ من منشأ هموغلوبيني كما جاء في الترجمـــة الألمانية من المعجم الأصلي<sup>(٣)</sup>.

10307 Pigmenté, ée

١٠٣٠٧ متصطلبغ

Blakiston's في مسجم بلاكستون lipochrome, pigment (١)

New Gould Medical Dictionary.

<sup>(</sup>٧) الصفحة ٦٦٢ من الحبلد الخامس والثلاثين من هذه الحبلة.

<sup>.(</sup>hamoglobinogenes Pigment) (Y)

. ومُخَضُّب كما أقرها مجمع اللغة العربية في القاهرة(١).

10309 Pigmentophage

١٠٣٠٩ بَلْعَتُمة الصياغ

بَلَّهُمَ الصباغ كما أقرها مجمع اللغة العربية في القاهرة (٢) لتخصيص البلممة لـ ( phagocytose ) وبلعم اللون أو بالعة اللون كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي (٢).

10310 Pilaire, pileux, euse

، ۱۰۳۱ شمثري

وشُعْتَيْري (نسبة إلى الشعيريات أي العروق الشعيرية) كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي<sup>(1)</sup>.

10311 Pile hydroélectrique

١٠٣١١ زُنْقُيمَة كهرمائية (كهرباوية ، مائية )

10312 pile sèche, élément sec

١٠٣١٧ زُنَقْيَة جافسة ، عُنْصر جاف

سقت الملاحظة على هاتين اللفظتين(٥).

وأرجع بيل أو بطارية كهرمائية (كهربائية مائية) تعريباً في اللفظة الأولى وعُنشمتُر كهربائي جافاً وخلية كهربائية جافة كما جاء في

<sup>(</sup>١) الصفحة به من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٧) الصفحة ٧٧٦ من الحبلد الخسين من هذه الحبلة .

<sup>· (</sup>chromophage) (\*)

<sup>· (</sup> capillary, pilar, pilary ) (2)

<sup>(</sup>a) الصفحة ٢٩٢ من الجلد السادس والثلاثين من هذه الحبلة .

الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي<sup>(١)</sup> ولا أدى لفظة ز<sup>1</sup>قية تفي بالمني المطلوب<sup>(٢)</sup>.

10321 pilules de Blaud, pilules de carbonate ferreux

۱۰۳۲۱ حُبُوب ْ بُلُود ، حُبُوب فَحْمَات الْحَدَيْد

وأرجع حبوب كربونات الحديد في الثانية(٣).

10322 pilules glutinisées (pour absorption intestinale)

۱۰۳۲۷ حُبُوب مُغَرَّو نَه ( الامتصاص المعوي ) وأفضل حبوب غلوتينية أو ملبَّسة أو مَطَّليسة بالغلوتين ( للامتصاص المعوي ) .

10325 pin sylvestre ( essence de )

١٠٣٢٥ الصُّنوَبَرَ الْحِرْجِي (عطر أو روح) صَنَوْبَر حَرَجِي (عطر أو دهن) كما جاء في معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهابي .

10326 Pince, agrafe

١٠٣٢٩ مينقاش، مشبتك

وأدجع ميلنقتط ، مينقاش ، ميشبتك

10333 pince à creusets

١٠٣٣٣ ميلقتط للبنوطات

و ملثقط للبُوتكات أو البوطات.

10334 pince à disséquer à griffes

١٠٣٣٤ مينقاش سكئسخ ذو تخالب

- . (dry cell, dry pile or element) (1)
- (٧) في تاج المروس: والزقية بالضم الكومة من الدراهم وغيرها.
  - (٣) الصفحة ٦٣٣ من المجلد الرابع والثلاثين من مذه المجلة .

10335 pince à disséquer sans griffes

١٠٣٥ منقاش ستلا عالب عالب

وأرجع ملتقط ستلنخ أو تسليخ (١) ناشب أو ذو أظفار أو مُسنَتَّن أو ذو كلاليب (٢) كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأسلي (٣) في اللفظة الأولى ، و ملقط تسليخ بلا كلاليب أو ميل قط تسليخ كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأسلى (٤) في اللفظة الثانية .

10336 pince à échardes

١٠٣٣٦ مِلْقَطَ الأشواك، مِنْتَاشُ (٥)

وأرجح مينثقاش (١٦) ومينثتاش (للشوك).

10337 pince pour extraction de corps étrangers

١٠٣٣٧ ميلنقبط لاستيخراج الأجسام الغريبة

وأرجح مينتاش .

10339 pince - gouge

١٠٣٣٩ ميفتت

<sup>(</sup>١) الصفحة ٢٠٠ من المجلد التاسع والثلاثين من هذه المجلة .

<sup>(</sup>٧) الصفحة ٥٠٥ من المجلد الثامن والثلاثين من هذه المجلة.

<sup>. (</sup>hooked, toothed, volsella, vulsellum volsellum, forceps) (\*)

<sup>. (</sup> dissecting forceps ) ())

 <sup>(</sup>٥) في لسان المرب: ونتشت الشيء بالمنتاش أي استخرجته.

 <sup>(</sup>٦) في لسان العرب: ونتقسَ الشوكة ينقشُها نتقشها أخرجها من رجبُله.

وأرجع ميقراض أو ميقشراضان أو جلمَان (١)

10340 pince hémostatique, pince à forcipressure, Kocher

١٠٣٤٠ مِنْقَاشَ رَقُوه ، مِلْقط ضاغيط

منقاش كوهر

وأفضل مِلْقط رَقُوء ، مِلْقط كُوخر (كما يلفظ الألمانية) الضاغط ، وميلئقتط سبنسر ولز وميلئقط الشريان كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلى ٢٠٠٠.

10341 pince à langue

١٠٣٤١ ملْقَط لِسان

ميانقط الليسان وملقط لابورد للسان ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي<sup>(٣)</sup>.

10342 pince de Mohr

١٠٣٤٢ مِلْقَطُ مُور

وراص الأنبوب(٤) وراص الرقاقات كما جاء في الترجمة الانكليزية

<sup>(</sup>۱) في تاج المروس: قَرَضه يقرضه قرضاً قطعه . والمقراض أحد المقاديض هكذا حكاه سيبويه بالافراد وهما مقراضان تثنية مقراض، وقال غير سيبويه من أغة اللغة المقراضان الجلمان . الفت : الدَق ، فت الديء يفتشه فتا وفت تنه دقته، ويقال الفت الكسر وخصه بعضهم بالأصابع . الفت أن تأخذ الشيء باصبعك فتصيره فتاتاً أي دقاقاً .

<sup>(</sup>hemostatic forceps, Spencer Wells forceps, artery forceps) (Y)

<sup>. (</sup> Laborde's tongue forceps ) (r)

<sup>(</sup>٤) وهو اللقط الذي يرص انبوب المطاط ويضغط به لتنظيم مهور السائل فيه .

من المجم الأصلي<sup>(١)</sup>.

10345 pince pour porte-objets

• ١٠٣٤ مِلْقَطُ عَامِلَة المادة

والصحيح ميلقنط الصفيحة أو التشريحة ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من الممجم الأصلي<sup>(٢)</sup>. وكما ورد في ممجم لاروس في تعريف ( porte - objets )<sup>(٣)</sup>.

10346 pince à roulette de Knapp (opht.)

١٠٣٤٦ ميلقط كناب ذو الدولاب (عينية)

والصحيح ميثقط ناب (كما يلفظ في الانكليزية) ذو الصفحة الدارجة أو المتحركة ، كما جاء في معجم دور لاند<sup>(ع)</sup> وكان يستممل في عصر حبيبات الرمد الحبيبي (التراخوما).

1.72٧ ميلُقط لأنابيب التَّجُوبَة السَّجُوبَة ١٠٣٤٧ ميلُقط لأنابيب التَّجُوبَة أو الاختبار ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلى(٥).

10349 Pinceau faradique

١٠٣٤٩ فرجون فترادي

<sup>(</sup> pinch-cock, pinch-chip ) (1)

<sup>· (</sup> slide forceps ) (Y)

<sup>(</sup>٣) الصفيحة ( lame ) التي يوضع عليها مايراد فحصه بالجهر .

<sup>• (</sup> Dorland's Illustrated Medical Dictionary ) ( )

<sup>. (</sup> test-tube holder ) (•)

وأرجح فرشاة أو ريشة فارأدية ، لأنها تشبه ريشة الرسام ، ولفظة فارادي سبق الحجنة إن رسمتها بالألف ( اللفظة ٥٥٤٦ ) .

10352 Pincement (douleur)

۱۰۳۵۲ قارس (ألم)

وأفضل لا مسع .

10355 Pinéalome

١٠٣٥٥ و رَمَّ صَنُوْبَرِي

وأقر مجمع اللغة العربية في القاصرة : ورم الصنوبرية وهو الأفضل لأن اللفظة تعنى النسبة إلى الفدة الصنوبرية .

10357 Pipette

۱۰۲۵۷ متیص

وأقر مجمع اللغة المربية في القاهرة ماسّة ( ممص ) .

10358 pipette à boule

١٠٣٥٨ مص دو حبابة

وأرجع ممصذو انتفاخ ( في منتصفه ) ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي (' وسبق للجنة أن استعملت حبّابة ترجمة له ( ampoule ) اللفظة ( ٦١٧ ).

10362 pipette graduée ou jaugée

١٠٣٩٢ مِمْــص مُدرَّج أو متكيل

وأفضل يمنص مُدرَوج أو معابر .

10363 pipette Pasteur

١٠٣٩٣ مِمَص باستور

وأرجع ممتص بتستود .

. ( pipette with a spherical bulb midway ) (1)

10364 pipette de précision

١٠٣٦٤ مُنَص مضوط العتبار

وأرجع دّ قيق الضَّبُط .

10366 pipette à un trait

١٠٣٩٩ مُنَص منط واحد

وأرجح بإشارة واحدة.

10367 Piquant, ante, pongitif, ive

١٠٣٦٧ شائك، لا دغ ، لا سـم

وأفضل واخز ، غارز.

۱۰۳۷۰ وَخُزْنَةٌ تَسْرِيحِيةً ١٠٣٧٠ وَخُزْنَةٌ تَسْرِيحِيةً

وأرجِح وخزة التسليخ أو جُرح التسليخ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلى ١٧ ووخز. فتم الجثة أو جرحه وقد أعملتها اللحنة.

10371 piqûre diabétique

۳۰۳۷۱ و خون داء سنکتري

وأفضل وخزة الداء السكرى ووخزة برنار ، كما حاء في الترجمة الانكليزية من المحم الأصلي(٢) .

10373 Piroplasmose hémoglobinurique (vét.)

١٠٣٧٣ داء الكثيريات ذو البيلة اليحمورية (بيطرة)

وأفضل داء البلازميات الكمتَّثرية ( لا الكمثريات ) ذو البيلة

<sup>. (</sup> dissection wound ) ()

<sup>(</sup>diabetic Bernard's puncture) (عي التي أجراها كلود برفار في قاع البطين الرابع في الحيوان وأحدثت بيلة سكرية . (٢)

الهموغلوبينية (١) .

10374 Pis

١٠٣٧٤ ختسر ع

وخيلف أيضًا.

10376 Pissenlit

١٠٣٧٦ هند باه بَرِيْدَة

َ طَرَ خَسْقُونَ فِي مُعْجِمِ الْأَلْفَاظُ الزَرَاعِيةَ ، وَذَكُو مِن اسْمَالُهَا الهندياءِ البرية .

10378 Pissoter

۱۰۳۷۸ شتفشنف

اللفظة الفرنسية عامية كما جاء في معجم لاروس، وما تعنيه هو تواتر البول بمقادير قلبلة ، بينها الترجمة الانكليزية الواردة في المعجم الأسلي ( to dribble urine ) تدل على سيلان البول قطرة قطرة . ولا أرى لفظة شفشتف تفي بالمعنى المطلوب لالتباسها بمعنى طبي آخر (٢) وأرجع لفظة شنش ببوله أو أشغى به أي قطره قليلاً قليلاً ، والاسم الشنف والشنفية ، ونطتف بالبول (٣).

<sup>(</sup>١) الصفحة ٨٢ من الجملد الثاني والأربعين من هذه المجلة .

<sup>(</sup>٢) في القاموس المحيط: والرَّشَافَةُ الارتمادُ والاختلاطُ والنَّصَحُ بالبولُ وذر الدواءُ على الجرح وتشويطُ الصقيع نتباتُ الأرضُ فيحرقه.

<sup>(</sup>٣) في تاج العروس: ونسَطَفُ الماه وألحب والكوز كنصَرَ وضربَ نَعَلَمْاً وَتَنْطَافاً بفتحها ونبَطَافاً محرسَهُ ونبطافة بالكسر ونبطافاً ككتاب سال وقطر قليلًا قليلًا.

10379 Pistil, gynécée

١٠٣٧٩ ميد قشة ، زيم

والصحيح مِدَقَّة وورَيم، كما جاء في معجم الألفاظ الزراعية .

10380 Piston

١٠٣٨٠ رو اذ، ميد ك" ، مد حتم

وأرجع ميكابتسة ومدّحتم.

10383 pituite

١٠٣٨٣ نخامة

وبَنْهُم كما جاء في الترجمة الانكايزية من المعجم الأصلي(١).

10384 Pituitrine, rétropituitrine

١٠٣٨٤ نُخامين

وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة: بيتويترين وجاء في الشرح: خلاصة هرمونات الفص الخلفي للغدة النخامية وتشمل البتوسين والبتراسين (وهو اسم تجاري لمحضر من الفص الخلفي من الغدة النخامية)، كما جاء في معجم دور لاند(٢)

10389 pityriasis sec de la tête

١٠٣٨٩ نُخالِيَّة الرأس الجافــة ، هَبُريَّة والصحيح هبر يئة بالكسر<sup>(٣)</sup>.

10390 pityriasis simplex circonscrit, dartre furfuracée ou volante

، ١٠٣٩ نُخاليثة بَسيطة مَحدُدودة قُرباء نُخالية

<sup>· (</sup> phlegm, pituita ) (1)

Dorland's Illustrated Medical Dictionary ) (Y)

<sup>(ُ</sup>س) في القاموس المحيط: والحبشريّة كشير فرّمة ماطار منهن زغب القطن وما طار من الريش وما يتعلق بأسفل الشمر مثل النخالة بنن وسنح الرأس .

وأفضل مخالية بَسيطة محدودة ، جُلاد نُخالي(١) أو متنقل وقد أهمات اللجنة.

10394 Placard, nappe

١٠٣٩٤ حيثس ، سماط

وأرجع ('قمة كبيرة ، غطاء واسع ،كما جاء في الترجمة الانكايزية من المعجم الأسلى(٢).

10395 Placenta

١٠٣٩٥ سنخد

- (2) fibrine canalisée ليفين منجوَّف (٧)
  - وأفضل ِ فبرين ( ليفين ) مُقتنتى ( أي تكونت فبه قناة ).
- (٣) بحيرات الأم الدموية lacs sanguins maternels (٤) وأرجع بُحتيرات الدم الأمية لشيوع أم الدم ترجمة له (anevrysme)، والباحات بين الزغابات كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلى (٣).
- (٥) متحيفة سادَّة (٥) متحيفة سادَّة

والطَّبَقَة الحاصرة، كما جاء في الترجمـــة الانكليزية من المعجم الأصلي (٤).

والثلاثين من هذه المجلد الخامس والثلاثين من هذه المجلة .

- . ( great surface, large patch ) (Y)
  - . (intervitious spaces) (r)
    - · ( slimiting layer ) (2)

(۱۱) villosités crampon زُغَابات محْجَنِيَّة (۱۱)

وأفضل زعابات مُثتبَّتة والزعابات المَشيمينَّة كما جاء في الترجمة الانكايزية من المعجم الأصلي(١).

10397 placenta en fer de cheval

١٠٣٩٧ سُخُد بِشكل تعنَّلة الحصان

وأفضل سُنخُد على هنيئة نتمن الفترس أو ( الحدوة ) .

10398 placenta marginé ou bourdé, et circumvallaire

١٠٣٩٨ سُخُد مُدْيَّل أو مُنحَثَثَى أو مُزرَّب

وقع خطأ مطابعي في ( bourdé ) وصوابه ( bordé ) وأرجع سُنخد ذو حاشية وسُنخند مُنحاط .

10402 Placer les lacs ( obs.) (قبالة ) (مبتّق الجنين (قبالة )

وأرجع طبئق الشَبَكة (في الجنين) وكما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي<sup>(٢)</sup> رذلك بنية إخراج الجنين من الرحم، ولا أرى لفظة رَبَّق تَغي بالمعنى المطلوب<sup>(٣)</sup>.

10403 Placode (embr.)

١٠٤٠٣ فُرُّس ، لَوْح ( مضنة )

وأفضل قُرْ صُ فقط .

<sup>. (</sup>chorionic villi) ()

<sup>. (</sup> to apply a fillet ) (Y)

<sup>(</sup>٣) في لسان الموب: الرَّبق الخيط ، الواحدة ربُّقه و الرِّبثق بالكسر الخبثل والحَمَلُقة تشد بها الغنم الصيغار لثلا ترضع .

10405 placode cristalinienne

م ١٠٤٠٥ قَرُ صُ بِلَثُورِي ( عينية )

وأفضل قَنْر من الجيشم البلوري ، حُنُو يصل العندسة ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي(١) .

10408 Plagiocéphalie

١٤٠٨ إنحيراف الوائس

وأرجع متيئلان الرأس ، لأن المقصود من هذه اللفظة الشذوذ في شكل الرأس بحيث يكون غير متناظر الجانبين بسبب التحام دروز الجمجمة التحاماً غير منتظم .

10409 Plaie, blessure

١٠٤٠٩ جُرْح ، جَرْبِحة

وأرجح الاقتصار على اللفظة الأولى ، كما أقرها مجمع اللغة السربية في القاهرة.

10410 plaie ( parage ou dressage d'une )

١٠٤١٠ جُرْح ( تَنْظيف أو تسوية )

وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة هَنَـُدَّمَـة الْمُجْرُوح، وجاء في الشرح: تنظيفها وتقويم حروفها.

10411 plaie anfractueuse

١٠٤١١ جُــرْح مُعُورَج ، ذو اعدوجاجات

وكذلك متمرج وغير منتظم ، كما جاء في الترجمة الألمانية من المحجم الأصلي<sup>(٢)</sup>

<sup>. (</sup>lens vesicle)(1)

<sup>. (</sup>unregelmässig geformte Wunde) (v)

### الكلمات الدخيلة على العربة الأصيلة

#### - { -

#### ألمرحوم الدكتور نحمد صلاح الدين التكواكي

غلاس : من الانكليزية ( glass = كأس ، قدح ) . باللهجة المواقية يُطلق على القدح الزجاجي الذي يسمى باللهجة الشامية (كبتايه ) وباللهجة الحلبية ( بلتورة الشتر ب ) .

#### ( ف )

فاينًا : من الانكليزية (file). باللهجة العراقية على ما أطلق عليه بالفصحى ( إضبارة ، ملف" ، مصنتَف ) ، وهو بالفرنسية ( dossier ) .

فَتَشَكَة : (ج فَسَكَ ). محرفة عن التركية ( فِشَنَاك fisenk ) للأنبوبة ذات ( الكبسولة ) المعروفة ، المحشوة بالبارود والحاملة الرصاصة برأسها .

#### (ق)

قَبَعَناي : وتلفظ باللهجة السورية ( أبضاي بالألف المفخمة والصاد ) . الكلمة من التركية ( قبادايي kaba dayi ) من ( قبا = عادي ، وقع ، غير مهذب فعلاً وقولاً ) ومن ( دابي = خال ) ، والمعنى ( القوي

المتناجع / مدعي البطولة / بطل مزينف ) وهو الذي يجبر الناس على إجابة طلبه . كل هذا من باب القدح لا من باب المدح . فباللهجة السودية تستممل الكلمة مدحاً وتقديراً ، وإعجاباً وتشجيعاً ، على خلاف الأصل. وهو استمال خطأ كما ترى .

قَيَّط : بالباء المثلثة التحتية محرفة عن التركية من ( Kapatmak أي أي أعلق ) . هي باللهجة المراقية ، [ باللهجة السورية هي ( سَكَثَر َ ) ].

قيبُطان : تلفظ (إبطان ، بالألف المفخمة ) محرفة عن التركية قيودان kapudan عرفة عن الفرنسية وتلفظ قابطان لله لله المركب، لقائد السفينة .

قَسْمَرَة : من التركية (قاشمر kasmer = الضُحَكة ، الذي يُضحك الناس ). باللهجة العراقية اشتقوا منها كلمة (قشمرة = استهزاء) . وهي في عامية حلب : قشبرة ، بالمعنى نفسه

قته طان : محرفة عن التركية ، بالحروف القديمة تكتب وقفتان، بالتاء ، وبالحروف الجديدة تكتب كما تلفظ kaftan بالطاء ، وتطلق عندهم على ثوب مزين تلبسه النساء . وباللهجة المصرية كذلك للمعنى نفسه لثوب مزين مزركش للنساء .

قييْمَن : من التركية (قاعق kaymak = قشدة). باللهجة السورية تُطلق زيادة على هذا المنى ، على (البوظة = الدَّنْدُرْمَة). باللهجة الشامية تلفظ القاف ألفاً = إعان ، والم مفخمة بمض الدي.

#### (4)

كادر : من الفرنسية cadre بمان شتى منها : ( إطار ، ملاك ) . وكلمة ( كادر ) هذه خاصة باللهجة المصرية ، وجمعوها على ( كوادر )

وهو الأغرب. وتكاد تطنى على الفصحى في سورية ( ملاك ، بفتح الميم وكسرها ) من ( ملاك الأمر قوا ، الذي علك به ) . كاغيد: من التركية بالحروف القديمة ( كاغد ، وتلفظ الدال تاءً ) كاغيد تكتب بالحروف الجديدة مثاما تلفظ ( kagit ) عن الفارسية ( كاغذ ، وتطلق باللهجة المراقية على ورق الكتابة .

گراج : من الفرنسية (garage) للمكان الذي توضع فيه السيارات للتجديد أو الإصلاح ورأب صدع فيها .. النح . وهي بالفصحي ( مَر اب) وزان ( متفعل ) لا ( مر آب ، وزان مفعل ) كما يلفظونها خطأ باللهجة السورية .

گربُوج: (ج كرابيج) محرفة عن الفارسية (شكر پوش = ملتوت بالسكر ، مستور بالسكر ). الكرابيج من الحلوبات المشهورة في حلب. ذلك أن القطعة منها منموسة / مستورة / منطاة ( بالناطف ) المصنوع من الدكر والعسَلْمَج. أما الكلمة ( كربوج ؛ كربوجة ) فاستعالها خاص للتحبب إلى الأطفال الصغار.

كر أن التركية (كراز أو كراس kiraz - kiras). باللهجتين السورية واللبنانية تطلق على ذلك الثمر الحلو الذيذ المعروف (من تمار أواسط الربيع . منه الأحمر / الأحمر المشوب بالصفرة / الأحمر القانى، ) وهو بالفرنسية cerise . أما النوع الحامض منه والذي يصنع منه المربتى فهو بالتركية (ويشنه visne).

كَرَ نُتينَه : بالتركية (قرانتنه karantine) من (التليانية quarantina كَرَ نُتينَه : بالتركية (قرانتنه pharantine) مقدار أربعين ) وخصصت المدة التي يقضيها في المحجر المسافرون

القادمون من بلدة موبوءة بمرض سار ، منعاً لسراية ماقد مجملونه من آثر الوباء ، ولايسم غمم بدخول البلدة السليمة من الوباء إلا بعد انقضاء أجل الحجر المقرد وهو من حيث الأساس ٤٠ يوماً . وباللهجات السورية حلت محل الكلمة الأجنبية الفصحى (الحجر الصحي) . كيريك : محرفة من التركية (كوثر ك kürek من التركية روش السورية وهو بأشكال عداف) وبالمعنى نفسه تستعمل باللهجة السورية وهو بأشكال وحجوم عديدة .

كُوْ لُك : محرفة من التركية (كُوز ليك Gôzlük ) من (كوز == المين / لك = أداة وصف) أي (النظارة) المستعملة لإصلاح خلل رؤية في الميون ، وقد جمعوها على (كزاليك).

كَسُتَك : من التركية (كوستك kôstek) لسلسلة الساعة التي كانت تعلق بها قديمًا على الصدر (لم تكن ساعات اليد شائعة بعد) وما زال من الشيوخ من يحمل ساعة ذات (كوستك) من ذهب أو فضة خالصين أو نحاس مذهب.

كَلَّوْلَتَهْ (١): محوفة من التركية (كُلُّهُ gülle بالكاف الفارسية وهي القنبلة كانت فيا مضى كروية الشكل وهي في اليسوم الحاضر مستطيلة وبرأس مذلئق . باللهجة الكويتية تستعمل بالمعنى التركي تماماً .

كليد دار: بالتركية من (كليد kilit) عن الفارسية (كليد، بالدال، وفي

(١) الكلمة من نشرة الأستاذ عبد الرزاق البصير ، عضو مجمع اللغة العربية بمصر سنة ١٩٦٩ ص ١٣٨ [ الشرح للكواكبي ] .

الأصل بمنى مفتاح، من اليونانية كليدار "با) وغلب استمالها للقفل الذي يفتح بمفتاح. ومن (دار، الفارسية = صاحب، محافظ). باللهجة السراقية لقب لقيتم على مقام مقد "س محتفظ بمفتاح هذا المقام و يتولى شؤونه وحراسته وشرح بمض ما يتملق بالمقام، للزوار.

كَمَالْنَاظ: من التركية (كم gem لجام / آلماز = لا يأخذ ، صيغة نني من المصدر (آلمق almak = أخذ ) ومعنى الكلمتين (لايقبل اللجام ويستمصي على أخذه ) ويكنى بالكلمة عن الشجاع العنيد . لقب أسرة معروفة بدمشق .

كيمثبازي: محرفة عن ( جانباز = اللاعب بجياته ، المفامر بروحه ) . فباللهجة السورية الكويتية تطلق على المحتال الكثير الخداع . أما باللهجة السورية فعلى اللاعب الماهر المفامر بروحه في ألعابه الرياضية .

كَنَبَايِهِ: محرفة عن التركية (قنايه kanape) الفرنسية (canapé) وهذه من اليونانية (kinopeion = كِائَة ، ناموسية ). باللهجة السورية تطلق على أربكة تتسع لشخصين أو ثلاثة، بالممنى التركي والفرنسي تماماً.

كَنْشُوش (۱۱): محرفه عن الفارسية (كلَّهُ وَسُرَ kellepus ) من (كلَّهُ وَرأْس) و ( پوش = غطاه ، من المصدر پوشيدن pusiden ستر ، غطى ) و المهنى : غطاء الرأس ، لما تجعله المرأة على رأسها تحت مقنعتها

(١) السكلمة من ( ايراد اللآل من إنشاد الضوال ) تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ، من كتابه ( نصوص ودراسات عربية وافريقية – ص ٢١٩ ) . [ الشرح للكواكبي ] .

وجه عام. وتخصيصاً وظيفة لمن تعهد إليه العناية بالضيوف القادمين من سفر، رسمياً ( في المضافة علمهان خانه ) أو ( في قصر الضيافة علمها نشسراي ) . ويبدو أنها كانت وظيفة رسمية في العه ود العثمانية الماضية . [ انظر الحاشية الواردة حول كلمة د بيرقدار ) .

مييز : من الفارسية ( miz = مائدة ، سُفرة ) . باللهجة العراقية تطلق على الحوان ( طاولة الطعام أو سواه ) .

( 0)

نان : من الفارسية ( nân = الحبر إطلاقاً ) . وباللهجة الحلبية لعجين يصفح ويقلى بالسمن أو الزيت ويؤكل إما كما هو أو ملتوتاً بالدبس أو السكو ، وقد يطلق على رقاق الخبر

نانه : محرفة من التركية . بالحروف القديمة ( نيته وبالجديدة nine الأم ، الوالدة ) وغلب استعالها للجدة . كما كانوا يقولون ( بيوك آننه (۱) büyük aune الأم الكبيرة أي الجدة ) وفي اليوم الحاضر درجوا على استعال (بابا آننه anne ها الأب ) و ( آننه آننه anne anne ها الأم ) وباللهجة الحلبية تستعمل بمعنى الجدة ها الأب أوأم الأم ) على السواء .

( ي )

ياخُر : من التركية (آخور ahur وتلفظ محرفة آخير ahir بكسر الجاه

<sup>(</sup>١) يقابلها ( بيولد بابا = الأب الكبير أي الجد ) ,

ملفوظة هاء مفخمة ) للبناء المعد للحيوانات وهو (الاصطبل') باللغة العربية ، وهو موقف الدواب ، شامية كما في القاموس الحيط ). ومن العجيب أن كلمة إصطبل الشامية شائعة باللهجة الحلية أكثر . أما باللهجة الشامية فتستعمل كلمة (ياخر) هذه .

يَـاز ْجِي : محرفة من التركية ( يازيجي yazici من يازي = كتابة / جي ،
للوصف ) ومعناها ( الكانب ) من المصدر يازمق Yazmak =
كتَـبَــ ) . لقب أسرة شهيرة بلبنان .

يَبُوَق : من التركية ( ياپراق yaprak = ورق / ورق الأشجار ، طبقة واحدة من صفحات الكتاب أو ورق طباعة ، وهي ذات وجه وظهر ). تخصيصاً لورق الكرمة . باللهجة السورية تطلق كلمة ( يَبُورًا = بالهمزة المفخمة ) على ورق الدالية خاصة .

يَشْمَكُ: من التركية (ياشمق Yasmak = مالاءَة من نسيج رقيق أبيض اللون تجعله الموأة على رأسها .

يكُلْمَة: محرفة من التركية (يوقله yoklama النظمة في الجيش والمدارس لمعرفة الحاضر من بين الحاضرين) تستعمل النظمة في الجيش والمدارس لمعرفة الحاضر والفائب. باللهجة السورية تخصيصاً تطلق على الورقة الرسمية التي يلؤها (المتقاعد) إشعاراً بأن حالة أسرته على ماهي عليه ، أو يذكر ماطرأ على أفرادها من ولادة جديدة أو وفاة ليصرف له راتمه التقاعدي وصف هذا البيان.

(١) انظر ماكتبه المحقق المدقق الدكتور إبراهيم السامرائي حول هذه الكلمة في الصفحة ٢١٤ من مؤلفه (نصوص ودراسات عربية وإفريقية ). تميش (\*): من التركية yemis . باللهجة المصرية لما يطلق عليه في اللهجة السورية ( النشقة ل ) .

يُواش : من التركية (يواش yavas = بهـدوء ، تدريجاً ، على مهل ، بطء ) . أكثر استعالها باللهجة العراقية بالمعنى التركي تماماً .

خاتمة : هذا بعض ما وعته الذاكرة بما جرى على الألسنة من الدخيل ، سجتًا القلم على القرطاس للتاريخ واللغة وقد يكون هنالك ما يكن أن يستدركه الغيارى على الفصحى ، فأرحب بكل ما يستكل ما فاتني تدوينه ولهم الشكر الجزيل .

وألفت نظر القارىء إلى أنه بفضل رامج الاذاعات وبرامج المبصار ( التلفزيون ) والندوات الأدبية والثقافية المتواصلة ، ولانتشار الصحف والحجلات الأدبية ، وبفضل وعي النشء الصاعد المتوثب للتعلم والتأدب بنهم عجيب ، أقول : بفضل هذا كله لم يعد ينطلق أكثر هذه الكلمات الدخيلة من ألسنة العامة بله الخاصة . وبدأت تحتل محلها الكلمات الفصاح والبقايا من الصحاح ، والحد لله .

ملاحظ : الأستاذ عباس المزاوي عضو المجمع العلمي العوافي : بحث منع بعنوان (المعربات والمصطلحات) نشر في المجلد الشامن ( ١٣٨١ هـ - ١٩٦٤ م) ص ٤٦ - ٣٨ من مجلة المجمع العلمي العواقي . في هذ االبحث كثير من الكلمات الدخيلة من التركية والفارسية (أسماء لبلدان/ لأنهاد/ لأقوام ... النع). فليرجع إليها القارىء المستزيد .

#### محد صلاح الدين الكواكي

<sup>(\*)</sup> ذكرني بها رئيسنا الفاضل الدكتور حسني سبح فله الشكر الجزيل.

## أحمدري

> 1940 - 1498

#### الدكتور عدنان الخطيب

خسر مجمعا اللغة العربية في دمشق والقاهرة واحداً من أبرز أعلامها المنافحين عن الفصحى ، المناضلين في سبيل لغة عربية سليمة تفي مجاجات العصر الذي نعيش فيه .

كان أحمد زكي واحداً من جيل العالقة في الوطن العربي سبقه أكثرهم إلى دار الخاود ، ولم يبق على العهد إلا قليل يذودون عن الضاد، ويقفون لأعدائها بالموصاد بعد أن كثر عددهم ، وتعددت جبهاتهم ، وأقام بعضهم داخل حصون اغتالوها .

كان أحمد زكي العالم الحق الذي يفوض على الناس احترام العلم . وكان المفكر الجبار الذي مجمل قارئه على التحليق معه إلى باسق الأجواه. كما كان أديباً من طراز رفيع ، استطاع أن يدون علمه وأفكاره بلغة صحيحة سهلة أحبها الناس فأحبوا الأدب والعلم ، واحترموا العالم الأديب .

قص أحمد زكي على المثقفين « قصة المكروب » فعرفوا ما كان من واجبهم ألا يجهلوه . وروى لهم سيتر كثير من العلماء في كتابه

#### الله تتراءى في بديع صنعه » .

دانت العربية لأحمد زكي فكتب بأسهل الألفاظ وأوضع التراكيب أصعب الموضوعات العلمية وأعقدها ، فكان رائعاً فيا كتب ، مجلياً فيا وصف وشرح وكان بما كتبه بلغة مسلة مشرقة الأثر الحالد « في سبيل موسوعة علمية » مبسطة .

كان أحمد زكي مجمعياً بارزاً ، إذا جلس ملاً مقعده ، وأصبح قبلة أنظار زملائه في كل ما يتصل بالعلوم والمصطلحات العلمية .

كان أحمد زكي ضخم الجثة ، قوي البنية ، عصبي المزاج ، جهوري الصوت ، عنيفاً في الدواع عن الحق الذي تراءى له ، ومع كل هذا ، كانت أخلاق العلماء تتملك اذ يعود إلى ابتسامته ووداعته بمجرد انتهاء الحوار ، كما يعود إلى المتبان له معتذراً عن أي رأي له كان قد خالف فيه هذا الحق إذا ما استبان له معتذراً عن أي رأي له كان قد خالف فيه هذا الحق .

اعتاد أحمد زكي مواصلة عمله العلمي والأدبي خلال ساعات طويلة ، لا يشعر بالكال أو الملل ، وكان لا يجـد الراحة لنفسه ــ على حد قوله ــ و إلا بين الفئة القليلة من الأصدقاء والفئة الكثيرة من الكتب ، .

لقد سقط أحمد زكي على درب الكفاح من أجل نشر المعرفة بعربية سليمة مشرقة ، والقلم بيده ها وني ساعة ، ولا ذل أمام ذي سلطان ، سقط شهيداً في مدينة القاهرة يوم الاثنين الثامن من شوال سنة ١٣٩٥ للهجرة الموافق الثالث عشر من تشرين الأول سنة ١٩٧٥ للهيلاد ، فبكته العربية وبسكاه العالم العربي في مختلف أرجائه . رحمه الله رحمة واسعة ، وأجزل ثوابه ، وعوض العرب والعربية خير عوض .

#### موجز عن سيرة الفقيد

#### ولادته وتحصيله العلم

ولد أحمد زكي بمدينة السويس حاضرة البحر الأحمر المصرية سنة ١٣١٧ للهجرة الموافقة سنة ١٨٩٤ للهيلاد ، وانتسب في السادسة من عمره إلى مدرسة السويس الابتدائية ، ولكن لم يلبث فيها إلا قليلاً فقد انتقلت أسرته إلى القاهرة واستصحبته . فتابع تحصيله الابتدائي في مدرسة عباس ثم في مدرسة أم عباس الابتدائيتين ، ونال الشهادة الابتدائية سنة ١٩٠٧ ، ثم أنهى تحصيله الإعدادي بالمدرسة التوفيقية الثانوية ، والتحق بمدرسة المعلمين المليا ، حتى إذا تخرج من قسمها العلمي سنة ١٩١٤ عين مدرساً بالتعلم الثانوي .

كان أحمد زكي يتطلع إلى إتمام تحصيله العالي في أوروبة ، غير أن اشتعال نيران الحسرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ ، حال بينه وبين ما يطمع إليه ، فقبل وظيفة مدرس بالمدرسة الإعدادية الثانوية ، ثم اختير سنة ١٩١٨ ناظراً لمدرسة النيل الثانوية. وخمدت نيران الحرب في السنة نفسها، فأسرع آحمد زكي إلى الاستقالة من وظيفته تاركاً مصر إلى انكلترة سنة ١٩١٩، فلما كانت سنة ١٩٧٤ نال درجة « بكالوريوس في العلوم . B. Sc. من جامعة ليفريول ، ثم انتسب إلى قسم الكيمياء فيها وحصل عام ١٩٧٤ على درجة ( دكتور في الفلسفة . Ph. D) .

وانتقل أحمد زكي بعدتذ لتابعة البحث العلمي إلى جامعة منشستر فقضى فيها عامين ، انتقل بعدهما إلى جامعة اندن لينال منها درجة ( دكتور في العلوم D. Sc. ) وخلال هذه المدة قام بزيارة كل من النمسا وألمانيا للاطلاع على مناهج البحث العلمي فيها .

العلم كهذا من ابتداع كلمات، فابتدعنها ، ووجدت من الفائدة أن أذكر إلى جانبها لفظها الانجليزي لفائدة من عرف وأليف اللفظ الانجليزي . . . .

تمتاز الكتب التي ترجها الفقيد بتعليقاته القيمة وملاحظاته الرائعة التي يذكرها في الهامش. وهي لاتقتصر في كثير منها على أمور فرعية بل نتعداها إلى مذهب المؤلف والترتيب الذي أخذ به . على مثلاً على مؤلكف (كونانت) فقال : « لقد وددت لو ترك المؤلف الأبواب الثلاثة الأولى فلم يتناولها إلا بعد أن يكون قد تناول سائر الأبواب . إنها أبواب ثلاثة متعدة حقاً ، تتناول تقاليد البحث العلمي ، وتتناول العلم منشكطاً في العالم منظماً . وتدخل في معنى الصور الذهنية والمشاريع التصويرية ، والفروض والنظريات ، وفي نظرية المعرفة ذاتها وهي مواضيع خلت ، مصباً أو مخطئاً ، أن القارىء قد يكون أقدر على استيعابها بعد قراءة سائر الكتاب » .

وللفقيد ذوق خاص مرهف في اختيار عناوبن كتبه ومقالاته ، كتب في مقدمة و مواقف حاسمة في تاريخ العلم ، يقول: و والمؤلف لم يسم كتابه و مواقف حاسمة في تاريخ العلم ، وإنما هو سماه في طبعة و في سبيل العلم ». وسماه في طبعة أخرى : و العلم ورأي السواد من الناس » . ولكنه في نص الكتاب ذكر أنه إنما يصف من العلم مواقف حاسمة . ومن هذه اشتققت اسم الكتاب » .

#### العسالم المجمعي

انتخب الدكتور أحمد زكي من قبل أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق زميلًا لهم بتاريخ الثالث من تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ١٩٤٧ ، وقد صدر الموسوم الجمهوري القاضي باعتاد هذا الانتخاب بتاريخ العاشر من شباط ( فبراير ) سنة ١٩٤٨ .

وسبق الدكتور أحمد زكي أن انضم إلى مجمع اللغة العربية في القاهرة ، بوجب مرسوم ملكي صدر بتاريخ ٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١٩٤٦ م، وقد استقبله المجمع في جلسة علنية عقدت بتاريخ الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة ١٩٤٦ برئاسة الإستاذ أحمد لطفي السيد، وقام بالترحيب به الإستاذ أحمد أمين، وقد وصفه بقوله:

«أحمد زكي كياوي كبير ، وأديب كبير ، مزج بين العلم والأدب كما يزج السكر بالماه . فأدب العلم وأعلم الأدب ، بينا تراه في معمله بين الأنابيب والمحاليل ، إذ تراه على مكتبه يحلل المعاجم ويفكر في وضع مصطلح ، أو يسلم خياله الأدبي على محصوله العلمي ، .

عمل أحمد زكي في مجمع القاهرة بكل طاقاته المنوعة ، فاشترك في كثير من لجانه العلمية والإدارية ، كما مثله في عدد من المؤتمرات العربية والدولية ، ومن أبرز مشاركاته المجمعية صبحة مدوية تهيب بالحكومة العزم على إلزام رجال الإعلام التقيد بقواعد العربية وأساليها الصحيحة ، والحزم في الطلب إلى المذيعين الكف عن التكلم بغير الفصحى ومخاصة في نشرات الأخبار .

#### رسالة العربي

بدأت والكويت، الدولة العربية الفتية تفكر مذ تمنعت باستقلالها ، فيا يمكن أن تصنعه من أجل العرب كافة ، وكان بما فكرت فيه استخدام الكلمة الطيبة ، تحمل اسمها إلى أرجاء الوطن العربي فتقرب بها البعيد وتمتن معها الروابط فيا بين مختلف الأقطار . وقررت الكويت أن يكون وعاء كلمنها مجلة أدبية علمية مصورة تحمل الرسالة التي تنشدها هدية منها إلى كل عربي أنى وجد ، ولم تجد بين رجالات العرب أفضل من أحمد زكي عالما أدبياً واسع الثقافة ليقول تلك الكلمة ويحمل عبه الرسالة .

وكان شهر جمادى الأولى سنة ١٩٧٨ ه الموافق شهر كانون الأول (ديسمبر) سنة ١٩٥٨ ه ، موعداً النقى به أحمد زكي مع قراء العربية على صفحات مجلة الكويت الشهرية ، مخاطباً إياهم بقوله : د . . وأسميناها العوبي ، وما كان اسم بواف بتحقيق ما يجول في رؤوس رجال الوطن العربي كله ورؤوس نسائه ، من معان ، وما تستدفى ، به قلوبهم من آمال وأماني ، كاسم د العربي ، في حسمه وإيجازه » .

ثم أددف أحمد زكي يقول: «ثم تشاء الأقدار أن يكون منزل العربي بلداً من أصغر بلاد العرب حجماً وليس بأصغرها خطراً ، فكان الكويت للعربي منزلاً ، وخير ما شاءت الإقدار » .

ولم يكن بد من أن يبدأ الرجل المهذب بتحية أهل المنزل ، فحيام ، ولكنه خاف سوء ظن البعض بمن لايجبون التملق يصد عن عالم مثل أحمد زكي ، فسارع إلى الاعتذار عن التحية التي قدمها بخير ما يوصف به قلم عالم أديب ، وكأن أحمد زكي كان يعاهد قراءه ، وهو يلتقي بهم في العدد الأول من بجلة يرجى لها أن تعيش لأجيال وأجيال ، بأن يبقى على ماعهدوه فيه ، فقال يصف تحيته لصاحب منزل العربي : « . . . وليس أجدر من تحية صادقة يؤديها قلم لم يعرف عنه أنه قال باطلا ، عن علم ، أبدا ، .

وحداد أحمد زكي رسالة مجلة العربي بقوله:

و .. والعربي للفكرة العربية خالصة .

وهي لكل ما يتمخض عن الفكرة العربية من معان . فهي ضد الجهل ، ومع المعرفة ، في هذا الوطن العربي كله ، وهي ضد المرض ، ومع الصحة ، ومن الصحة صحة العقول .

وهي ضد الفقر، ومع الغنى تطلبه للفقير ليستني، وتعلل له من أجل ذلك التعليم الطويل، والتثقيف الواسع، والتدريب الصادق، ليعمل مخلصاً، وليعيش من عمله عيشة راضية كريمة. وتطلب له مجالات العمل بعد ذلك ، بحسبان أن العمل حق من حقوق الإنسان على المجتمع الذي يعيش فيه، وأن التمطل، حتى على الثروة والاستفناء، مناقضة صارحة لقانون الطبيعة، قانون الحياة والأحياء، وهو مزر بكرامة الإنسان، محطم لكبريائه، وإذا كانت وعربي، أحمد زكي وعدت قراءها بأن تحافظ على رسالتها سليمة نظيفة لتبقى لكل العرب على اختلاف أقطاره، فلا تتورط في شؤون سياسية أو عقائدية، فإنها لم تغفل وجهاً من وجود الرسالة، قد ينسبه الناس المياسية ، مؤداه : وأنه لاحوية لفرد أو جماعة ، إلا إذا كان ملاك أمرهما بأيديها ».

وهكذا ظهرت على صفحات العربي مقالات مدوية ، كشف فيها أحمد زكي أساليب الاستعار وعوامل الهزائم التي مني العرب بها ، وفضح أفانين الاستبداد ، مندداً ماوسعه بالمستبدين ، مدافعاً عن حريات المواطن لتغدو المتواطن عزيزة عليه يفديها بماله وروحه ، عوضاً عن فقدانه الحجل من بيمها بلقمة عيشه ، أو هجرها بحثاً عن كرامته .

وفى أحمد زكي بما وعد ، واستمرت العربي على النهج الذي خطه لها في العدد الأول ، فشبّت ثابتة ، وانتشرت متجاوزة ماقدر لها ، وامتدت بها السنون حتى ظهر عددها الرابع بعدد المائتين ، في شوال سنة ١٣٩٥ ها الموافق تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١٩٧٥ م، مجمل آخر مقال كتبه أحمد زكي تحت عنوان وقالوا: المصلحة أولاً ، وقالوا : أما العواطف من تراحم وود" ، ومن صداقات وحب ، فأشياء عفى عليها الزمان ، وبئس ماقالوا!! ه.

إنها ماتنان وأربعة أعداد من مجلة العربي ما أظن واحداً منها ، على مدى سبعة عشر عاماً ، خلا من كلمة مستوحاة من واقع الوطن العربي خاطب بها أحمد زكي العرب على اختلاف مواطنهم بعنوان وعزيزي القادى ، ، أو خلا من بحث رائع أو حديث قيم أو موضوع خطر ، أو مقال علمي ممتع كتبه أحمد زكي بأسلوبه السهل المشرق ، وكثيراً ما اجتمع في عدد واحد كل هذا .

وعندما صدر العدد الخامس بعد المائتين من المربي بعد شهر من انتقال أحمد زكي إلى الرفيق الأعلى ، تضمن افتتاحية له لم تنم ، بدأ بكتابتها فوافاه الأجل والقلم بيده ، وكأني به رحمه الله لو أتمها لاختار لها من المناوين و قسوة الطبع ومفاسد التطبع : الشرطة والقضاء : وجهان للدولة المعاصرة ، إن فسد أحدهما فسدت الدولة » .

رحم الله أحمد زكيا وأسكنه فسيح جناته.

عدنان الخطيب

## تُصافذ اليُونان وَالرّومان وأرها في طَهِينِ وأرهما في طَهِينِين

#### الأستاذ محمد عبد الغني حسن

على الرعم من المكانة العظمى التي احتلها الدكتور طه حسين في الأدب العربي ، وعلى الرغم من عمق انتائه إلى العروبة وإنتاجها الفكري الخصيب ، فإنه اتصل فالفكر اليوناني والروماني اتصالاً وثيقاً ، وأخذ عنها ، وتقل منها ، وتعصب لهما في كثير من المواطن . ولكنه على شغفه بثقافة اليونان والرومان لم يبخس الثمافة العربية القديمة والفكر العربي حقه . وما وجدت موضعاً يشيد فيه الدكتور طه حسين بالفكر اليوناني والأدب الإغريقي إلا وجدت بجانبه مواضع أخرى يُعلي فيها الرجل من قيمة الأدب العربي ويعطيه حقه ، لا على سبيل التعصب لعروبته ، ولكن على سبيل النصفة للحق .

ولا ننسى طه حسبن وهو يرد مرة على توفيق الحكيم في عدد من أعداد مجلة الرسالة(١) فيقول له (فإذا أردت أن تقارن بين المرب والرومان

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة عدد ١٥ يونيو سنة ١٩٣٢

فأظنك توافقني على أن الأدب المربي الحالص أرقى جداً من الأدب الروماني الحالص . أي أن الأدب الروماني إنما ارتقى حقاً حين أثر فيه الأدب اليوناني . فالرومان تلاميذ اليونان في الأدب والفن والفاسفة . والمرب يشبهونهم في ذلك ، ولكن المرب كان لهدم أدب عتاز قبل أن يتأثروا بالحضارة اليونانية ، ولم يكن الرومان من هذا الأدب الروماني المتاز حـظ يذكر .. ) .

وقضية تقدم الأدب المربي على الأدب الروماني قد تناولها طه حسين أكثر من مرة في أكثر من كتاب أو دراسة . فنراه مرة يقول: (الأدب البربي: شعره ونثره وعلمه وفلسفته الايمكن بجال من الأحوال أن يقل عن الآداب الأربعة القدعة (۱) . بل هو من غير شك متقدم على اللاتيني والفادسي . وإدا لم يكن بد من أن يكون له مناظر اوأن الأدب المربي ينحني له مع شيء من الإجلال الذي تملؤه المزة الجو الأدب اليوناني . وأما الأدب اللاتيني المسترون أنه يقوم على تقليد الأدب اليوناني . فهو ليس أدبا مبتكراً وإنما خطباء الرومان تلاميذ لخطباء اليونان مها برعوا اوأبرعهم وأبرعهم وأبرعهم وتعليف الأدب اليونان مها برعوا الأدب والمومان وتعليف ومؤرخوهم وأبرعهم وتعليف المونان الهيرودوت وتيسيديد . وشعر اؤهم وأبرعهم وفرجيل المنه الموميوس وغيره من شعراء اليونان . وايس للرومان شعر تشيلي يذكر . وما وجد عندهم من التمثيل فهو تقليد سيىء رديء لتمثيل اليونان ... (۲) .

<sup>(</sup>١) هي اليونانية ، واللاتينية ، والفارسية ، والهندية .

<sup>(</sup>٢) من حديث الشعر والناتر لطه حسين ص ١٧ ، ١٨

وحين يوازن طه حسين بين الأدب العربي ، والأدب الإغريقي فإنه لا يغفل الشخصية القوية والحيوية التى يتميز بها أدبنا من أدب اليونان القديم ، فنحن حين أخذنا عن هذه الآداب الأربعة القديمة ، وهي : اليونانية ، واللاتينية ، والفارسية ، والهندية لم نكن مجرد ناقلين لا أكثر ، فشخصية العرب ظهرت قوية واضحة المعالم في الشعر والنثر على السواء . فلا يجوز أن يقال عنا إننا مقلدون – كما قلات الرومان اليونان \_ ولكنا لم نكد نأخذ عن غيرنا حتى أسغنا ما أخذناه أولاً ، وهضمناه ثم محوناه (١) .

وحين ألف طه حسين كتابه: (مستقبل الثقافة في مصر) واتهمه قوم بأنه من دعاة «التغريب» وأنه رسول الثقافة الأجنبية في مصر، كتب بحثاً قيماً يدافع به عن نفسه، ويقارن فيه بين الأدب العربي والأدب اليوناني مقارنة منصفة، ويسود من جديد \_ إلى تأكيد الشخصية القوية والحيوية الأدب العربي، فيقول: (فالأدب اليوناني القديم إذن حي بنفسه. أريد أنه لايستمد حياته من أمة حية تنميه وتقويه وتضيف إليه ، وإنما يستمد حياته من هذه الشخصية القوية التي وهبها اليونان القدماء ... أما أدبنا العربي فقد عمو بضمة عشر قرنا إلى الآن، واختلفت عليه في أثناء هده القرون خطوب بضمة عشر قرنا إلى الآن، واختلفت عليه في أثناء هده القرون خطوب والكنه ما زال حياً قوياً ، يستمد حياته وقوته من شخصيته العظيمة ، والكنه ما زال حياً قوياً ، يستمد حياته وقوته من شخصيته العظيمة ، ويستمد حياته وقوته من شخصيته العظيمة ، ويستمد حياته وقوته من هذه الأجيال التي لاترال حية محتفظة بفضل من ويستمد حياته وقوته من روحها ، كما تستمد منه قوة ، والتي لاترال ترعاه وتكلؤه وتنفخ فيه من روحها ، كما تستمد منه

<sup>(</sup>١) من حديث الشعر والنثر ص ١٨

ﻗﻮﺓ ﻭﺃﻳْﺪﺍً ، ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﻭﺗﺎﺧﺬ ﻣﻨﻪ ، ﻭﻫﻲ ﺗﻤﻴﺶ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺗﻤﻴﺶ ﻟﻪ ، ﻭﺗﻤﻴﺶ ﺑﻪ ... ) (١) .

ومن هنا نعرف أن طه حسين لاينكو شخصية الأدب اليوناني ، ولا شخصية الأدب العربي يزيد على شخصية الأدب العربي يزيد على اليوناني بأن العرب ظلوا على مسار التاريخ وعلى مدار الأجيال يحافظون على أدبهم ، ويساندونه ، ويدونه دامًا بأسباب القوة والحياة حتى ظل بضمة عشر قرنا ، لم يسخ ، ولم يتحول ، ولم تصبح لفته العربية لفة قديمة أو ميتة كبقية اللغات القديمة . فنحن نقرأ أشعار امرى والقيس ، والنابغة ، وعنترة ، ونتاثر بها ، ونكتب على غوارها كما نقرأ ونتأثر ونكتب أشعار أحمد شوقي ، وخليل مطران ، ومعروف الرصافي .

وحين يوازن طه حسين بين بداوة اليونان وبداوة العوب ، فإنه يقرر أنها بداوة قامت على والشعر » وعلى الشعر وحده . فاليونان والعرب يتشابهون في هذا الباب تشابها كاملاً ؟ لأن الشعر هو أول مظهر من مظاهر الأمم المتحضرة . وإذا كان عند اليونان و هوميروس » شاعر الالياذة وخلفاؤه من الشعراء ، فإن عند العرب امرأ القيس ، والنابغة ، والأعشى ، وزهير بن أبي سلمى وغيرهم من الشعراء الذين يرى طه حسين أننا نبخسهم أقدارهم ولا نعرف لهم حقهم (٢) .

غير أن الفرق واضع بين بداوة اليونان وبداوة المرب في رأي طه ، فبداوة العرب أثرت في العرب وفي الحضارة الإسلامية ولم تجاوزها

<sup>(</sup>١) طه حسين بين أنصاره وخصومه ، لجمال الدين الألوسي ص ٢٨٨٠٢٨٧

<sup>(</sup>٢) قادة الفكر لبطه حسين ، ص ١٧ ، ١٨

إلا قليلاً ، أما بداوة اليونان فقد أثرت في الرومان وفي العرب وفي الإنسانية قديمًا وحديثًا ، وستؤثر فيها إلى ما شاء الله(١) ...

ويبدو أن طه حسين في هذا الحصر الضيق لبداوة العرب في الحضارة الإسلامية كان متأثراً بآرائه القديمة في المفالاة بثقافة اليونان، فقد قال هذا الكلام في سنة ١٩٢٥ في كتابه و قادة الفكر، ونسي - في غمرة هذه الحاسة لليونان ماكتبه المنصفون من المستشرقين من أمثال جوستاف لوبون وسيديو، ونللينو، وكرتشكوفسكي، والدكتورة زيجريد هونكه وغيره عن الحضارة العربية.

والحق أن حب الدكتور طه حسين للثقافة اليونانية ، وتحيزه الأدب اليوناني كان حبا قديماً فرضه عليه دراسته لليونان والرومان وقاريخهم وآدابهم في جامعتي باريس ، ومونبيليه ، وهو مايزال وقتها متحمساً لثقافات أجنبية نهل منها ، ولكن الزمن والظروف قد خففا كثيراً من غلواء طه حسين في هذا الشأن . ففي كتابه (من حديث الشعر والنثر) — وهو متأخر كثيراً عن كتبه عن الشعر والتمثيل والفكر اليوناني — نراه يردد ماقرره الجاحظ وغيره من أنصار العرب من أن اليونان لاحظ لهم إلا من الفلسفة ، وأن الفوس والهنود لاحظ لهم إلا من الخار المربي في هذا الشعر الحليم المائرة ، فأما الأدب العربي فهو الأدب حقاً الذي يظهر فيه هذا الشعر الخصب المتعيز ، الذي لاتكلف فيه ولا صناعة ، فيكفي أن أن يوجه العربي فكره إلى المنى حتى يتدفق فيه ولا سناعة ، والأدب العربي هو أدب الحطابة الذي أنتج الإمام علياً وزياداً ، والحجاج ، وهو الأدب الذي أنشأ الحكم والأمثال السائرة .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ١٨

على أن الدكتور طه حسين \_ وهو يردد ماقاله أنصار الأدب الغربي المغالون في تقديره وفي إنكار ما لآداب الأمم الأخرى من قيم كان معتدلاً فلم يجر مع أنصار الحديث الذين يقولون إن الشعر العربي فقير بالنسبة للشعر الأجنبي ، فليس فيه شعر قصصي ولا تمثيلي ، كما كان عند اليونان . بل حاول أن يثبت أن مزايا كثيرة من خصائص الشعر القصصي موجودة في الشعر العربي . وأكد أننا لانعرف شعراً يصور حياة الأمة أصدق تصوير ، ويضطرفا أن نامسها بأيدينا كالشعر العربي (١).

وخطاطه حسين خطوة أخرى في إنصاف الأدب القصصي عند العرب. وفي تقديره أن في هذا الأدب العربي القصصي جمالاً ليس أقل من جمال الألياذة والأوديسا. وليس ذنب الأدب العربي ألا يقرأه الناس ولا يعرفوه (٢٠).

ولا شك أن الدكتور طه حسين قد أغرم بالفكر اليوناني والثقافة اليونانية واللغة اللاتينية غراماً شديداً بحكم الدراسة التي تلقاها في فرنسا ، فقد تعلم اللاتينية في أول بعثته بباريس ، كما تعلم بجانبها الفرنسية التي كانت لغة دراسته في جامعات فرنسا ، والتمس له معلماً خصوصياً يعينه على تعلم اللغتين على الرغم من كونه محدود الموارد(٣) . وفي سبيل استعداده لدبلوم الدراسات العليا في العاصمة الفرنسية ، أراد له أستاذه أن يدرس القضايا التي أقيمت في روما على حكام الأقاليم الذين أهانوا جلال الشعب الروماني ، وغضوا من شرفه ، كما صورها في تاريخه المؤرخ الكبير « تاسيت » . ودكر

<sup>(</sup>١) من حديث الشعر والنثر ص ١٤ ، • ١

<sup>(</sup>۲) من حديث الشعر والنثر ص ١٥

<sup>(</sup>٣) طه حسين للألوسي ص ه ي

له الأستاذ طائفة من الكتب الضرورية له كمرجع لبحشه ، فلما عجز عن شرائها اشتراها لحساب الجامعة الصرية ليميدها إليها عند عودته ، فقبات الجامعة ذلك (١) .

ولما هاجر طه حسين – اظروف معينة – إلى جامعة مونبيليه ليكمل دراسته ، درس اليونانية وآدابها وتاريخها وهكرها ، فاجتمعت له بذلك أسباب المعرفة للفكر الروماني والفكر اليوناني .

والحق أن طه حسين في باريس وهو يدرس اللاتينية كان قدعوف شيئاً عن الفكر اليوناني ، فقد وجهه أستاذه إلى كتاب و نظام الاثينيين ، لأرسطو ليقرأه ويفيد منه (٢) . ولما عاد طه إلى مصر قام بتدريس تاريخ اليونان في الجامعة أول الأمر ، أستاذاً للتاريخ القديم : اليوناني والروماني (٤) .

ولقد أعجب طه حسين بأرسطو وبكتابه: ( نظام الأثينيين ) إعجابًا شديدًا، فقام بترجمته وصدر عن مطبعة الهلال سنة ١٩٣١ في تاريخ متقدم، وأعيد طبعه في دار المعارف في تاريخ متأخر.

ومن هنا نعرف أن أثر دراسة اليونان والرومان في فرنسا كان بالفآ عند طه حسين . فلم يكن بعد عودته من فرنسا سنة ١٩١٩ ، وترجمتـه لكتاب نظام الأثينيين سنة ١٩٢١ غير عامين اثنين مما يؤكد استفراقه في جو الثقافة الإغريقية إلى حد بعيد ...

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٥٧

<sup>(</sup>٧) نظام الأثينيين لطه حسين ص ٧

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ٧

<sup>(</sup>٤) كتاب : إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ص ١٤

وصنع طه حسين لهذا الكتاب مقدمة طويلة قاربت الأربعين صفحة تحدث فيها عن أرسطو حديثاً شائقاً محتماً مفصلا ، وتحدث فيها عن الكتاب وقيمته العلمية والفنية ، لأن المشتغلين بالتاريخ السياسي والنظامي قد ظفروا منه بنيء لايكاد يقويم ، ( لأن الكتاب يذكر التاريخ السياسي والنظامي والنظامي لأثينا منذ أواخر القرن السابع إلى أواخر القرن الرابع قبل المسيح ... على أن هذا الكتاب مع أنه علمي لايخلو من جمسال فني . ومصدر هذا الجال هو نفس هذا الإيجاز . فكثيراً ماترى أرسطاطاليس قد خط بقله جملة صغيرة ، فأوضح بها ناحية من نواحي الحياة الأثينية ، كأنه قد أرسل عليها من النور نهاراً مضيئاً ...)(١) .

ولم يقل لنا طه حسين صراحة إذا كان قد نقل هذا الكتاب عن اليونانية مباشرة، أم نقله عن الفرنسية التي ترجم إليها. والراجح أنه نقله عن الغرنسية، أما بعض الألفاظ اليونانية الكثيرة التي أبقاها المترجمون الأوربيون فقد أبقاها هو أيضاً على حالها مثلهم ، لأنها تدل على معان قديمة لم يعرفها المحدثون من الإفرنج والعرب.

ويبدو أن تمكن طه حسين من اليونانية واللاتينية وتاريخها والفكو فيها قد جمله دائماً كثير الثقة بما يقوله ويكتبه في هذا الميدان. فقد كان ثاني درس ألقاه بالجامعة المصرية القديمة إثر عودته سنة ١٩٩٩ عن تاريخ اليونان ، وهو الموضوع الذي اختاره على مدار العام الجامعي كله ، فاستمان بالجغوافية والحرائط التي كان يشير إليها وحده بلا معين – على الرغم من ظروف عاهته – بما انتزع إعجاب الكبراه والمسؤولين والعللاب ،

<sup>(</sup>١) نظام الأثينيين ص ٠ ٤

والحق أن تأثر طه حسين بالثقافة اليونانية والأدب اليوناني قد أخذ يظهر بجلاء في إنتاجه التأليفي. فقد سبق كتابه عن و نظام الأثينيين ، الذي نقله عن أرسطو والذي صدر سنة ١٩٢٠ كتاب قبله صدر سنة ١٩٢٠ — أي بعد عودته من فرنسا بعام واحد — وهو كتاب: ( صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان ) الذي صدر عن مطبعة الهلال.

وإذا كان هذا هو الكتاب الأول الذي أخرجه طه حسين في موضوع يتصل بالأدب اليوناني ، والشعر التمثيلي عند اليونان ، فقد سبق ذلك (دروس التاريخ القديم في الجامعة المصرية) وهي الدروس والمحاضرات التي أُلقاها على طلابه في الجامعة مابين سنتي ١٩٢٤، ١٩٢٤ حيث صارت الجامعة القدعة جامعة حكومة بعد أن كانت جامعة أهلمة سنة ١٩٢٥ ، فعن طه حسين في الجامعة الجديدة أستاذاً لتاريخ الأدب العربي في كلية الآداب(١) ، ومن هنا نعرف أن ظهور الشخصية اليونانية في مؤافات طه حسين ودراساته كان في مجال التأريخ لليونان أولاً ، ثم تلاه بعد ذلك دراسة الشعر التمثيلي عند اليونان بموض نماذج منه مترجمة بقلمه ، ومصوغة في قوالب أدبية عالية . ثم جاء بعد ذلك كتاب ( نظام الأثينيين ) الذي ترجمه عن أرسطو ، فكان أول ترجمة عربية لهذا الكتاب الذي استكشفت أصوله الخطية على أوراق البردي في بعض المقابر بمصر سنة ١٨٩١ ، حيث نقل إلى المتحف البريطاني يومئذ ، وأخذ الباحثون الأوربيون يشتغلون بترجمته إلى لغاتهم ، إلى أن جاء الدكتور طه حدين بعد ثلاثين عاماً من كشف هذا المخطوط الثمين فنقله إلى لغة الضاد ...

<sup>(</sup>١) إلى طه حسين ص ١٤

وإذا كان عام ١٩١٩ قد شهد في مصر وفي المكتبة العربية مولد محاضرات طه حسين ودروسه في تاريخ اليونان ، فإن هذا العام نفسه أيضاً قد شهد في مصر مولد كتاب : (الظاهرة الدينية عند اليونان ، وتطور الآلهة ، وأثرها في المدنية ) ، وقد نشر ضمن كتاب (آلهة اليونان) وطبعته مطبعة المنار سنة ١٩١٩ في ست وتسعين صفحة . وقد سقط هذا الكتاب من (معجم المطبوعات العربية ) ليوسف سركيس ، كما سقط من الجزءين الملحقين به وعنوانها : (جامع التصانيف الحديثة ) ، لولا أن أشار إليه جامع كتاب : (إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ) الصادر عن دار المعارف كتاب : (إلى طه حسين بين أنصاره وخصومه ) لجال الدين الألوسي وهو يعقد ثبتا خاصاً بمؤلفات الدكتور طه حسين .

وحين أصبحت الجامعة المصرية الأهليه جامعة حكومية تابعة لوزارة المعارف سنة ١٩٢٥ ، وعين طه حسين أستاذاً لتاريخ الأدب العربي فيها كان استهلال إنتاجه في الفكر اليوناني والروماني كتابه (قادة الفكر) الذي صدر عن مطبعة الهلال سنة ١٩٢٥ ، ثم أعيد طبعه بعد ذلك مراراً . ولقد حاول طه حسين – بما له من نفوذ أدبي وصلات مع المسؤولين في وزارة المعارف – أن يقرر دراسة هذا الكتاب في المدارس ، تعميماً لنشر دراسات عن الفكر اليوناني خاصة بين طلاب المدارس ، فطبع الكتاب طبعات مدرسية مضبوطة بالشكل التام .

والحق أن هذا الكتاب قدد ص ف شداة الأدب والفكر في مصر والمالم العربي برجال من اليونان والرومان من أمثال الشاعر هوميروس صاحب

« الإلياذة » ، والفلاسفة سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو ، والحاكم الفاتع إسكندر المقدوني ، والحاكم الغازي الروماني يوليوس قيصر .

وقد يقال لأول وهلة : وما دخل الإسكندر ، ويوليوس قيصر في الفكر اليوناني والروماني ؟ وقد أثار طه حسين نفسه هذا السرال بقوله : ( لملك تمجب حين تراني أحدثك عن الاسكندر الفاتع ، في كتاب يبحث عن قادة الفكر ولملك تسأل : ما بال قائد من قواد الجيوش يخلط بهؤلاء الذين لم يتسلطوا إلا على المقول ؟ )(١) . وقد أجاب طه عن هذا التساؤل بتقريره بأن الإسكندر لم يكن قائد جيش ليس غير ، وإنما كان قائد فكر قبل كل شيء ، وبعد كل شيء ، وفوق كل شيء (٢) ... فالإسكندر لم يكن يريد فتح الأرض والبلاد وحدها ولكنه أراد مع هذا أن يفتح المقول ، فقارب بين الشرق والغرب في التفاهم والتماطف ، ومزج المقل الشرقي بالمقل الفربي ، وكان عمله في نشر الفلسفة اليونانية في أقطار الثرض كلها عملاً يؤهله لأن يكون أشد قادة الفكر القدماء إنتاجا ، وأكثرهم نفعاً ...

ولا يقل يوليوس قيصر عن الإسكندر شأناً في هذا الحجال ، فهو مكمل للإسكندر في نشر الفكر اليوقاني الذي ورثه الرومان عن اليوقان. والحق أن كتاب ( قادة الفكر ) لطه حسين قد عرق القواء العرب بالثقافة اليونانية ، وبالفكر اليوناني تعريفاً واضحاً دقيقاً . وإذا كان بعض الحكاء ومؤرخي الفلسفة العرب قد ترجموا لنا سير عشرات من رجال

<sup>(</sup>١) قادة الفكر طبعة سنة ١٩٣١ ص ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ٩ ١٠٠٠٠

الفكر اليوناني والأجنبي القديم ، كالذي فعله « القفطي ، في كتابه ( إخبار العلماء بأخبار الحكماء ) ، وكالذي صنعه ابن أبي أصيبعة في كتابه ( عيون الأنباء ، في طبقات الأطباء ) ، فإن طه حسين استطاع \_ في فهم عميق للتاريخ اليوناني والحضارة الاغريقية \_ أن يعرض لنا الفكر اليوناني مجملواً أحسن جلاء ، مع بيان انجاهاته وتطوره ، وقيعه العالية ، والظروف السياسية والاجتاعية التي أحاطت به أو أثرت فيه .

ولم يجمل الدكتور طه حسين كتاب (قادة الفكر) آخر انتاجه الفكري فيا يتصل بالأدب اليوناني والثقافة اليونانيسة ، ففي سنة ١٩٣٩ حوالحرب العالمية الثانية تبدأ نذرها للعالم بشر مستطير براه يصدر عن كتابه: ( من الأدب التمثيلي اليوناني : سوفوكليس ) الذي صدر عن دار المعارف . ويتناول هذا الكتاب ترجمة مسرحيات ست لسوفوكليس شاعر المأساة اليونانية المشهور ، والذي توفي سنة ٢٠١٤ ق.م . ولا أدري ما الذي حدا بالدكتور طه حسين أن يصدر هذه التمثيليات دون أن يمر في القراء بالشاعر اليوناني الذي الذي ألفها ؟ فلقد كان الناس ينتظرون تعريفاً وترجمة ودراسة لهذا الشاعر ولسيرة حياته . ولو أنه فعل لكان ذلك خيراً كثيراً ؛ ولعله اكتفي بترجمة الأثر عن الترجمة والتعريف بالمؤثر نفسه ...

ولم يكتب طه حسين لهذا الكتاب مقدمة تكشف عنه للقراء الذين لايمرفون شيئاً أو يمرفون قليلاً عن المسرح اليوناني . ولم يكتب في صدر كل تمثيلية من التمثيليات الست تلخيصاً لها أو تعريفاً بها ، ولكنه اكتفى بكتابة أسماء أشخاص المسرحية وزمانها ومكانها في سطور سلما عدا بمض التمثيليات التي عرقف بها في أولها تمريفاً وجيزاً ، كما فعل في تمثيلية وأياس ، و « أوديبوس في كولونا » ، و « فيلوكتيتس »

ويمتاز أسلوب طه حسين في ترجمة هذه التمثيليات بالرشاقة والسهولة والنائنق في العبارة، حتى تكون ملائمة لقيمة هذه الروائع الفنية، على حد ما يفعل النقلة والمترجمون حين يتأنقون في نقل الآثار الأدبية.

ولمل نقل التمهيد الذي كتبه طه حسين لتلخيص غثيلية و فياوكتيتيس ، بعطى القارىء فكرة عن طريقته في التلخيص حيث يقول: (كان فيلوكتيتيس ابن بياس صديقاً لهيرقل بطل اليونان المعروف ، أشهد موته ، وأعانه علمه ، وورث قوسه وسهامه . وقد سافر مع الجيش اليوناني لحرب طروادة ، فلما كان في بمض الطريق لدغته حية في إحدى رجليه، وعمل السم في رجله حتى جملت تنبعث منه رائحة كربهة مؤذية . فضاق به اليونان، وظنوا أن الآلهة أرادت به شراً ، وأزمعوا أن يخلصوا منه . فكلفوا أودسيوس أن ينقله أثناء نومه إلى جزيرة لمنوس ، وأن يتركه فيها وحيداً ، ففمل . وأقام فيلوكتيتيس في هذه الجزيرة الحالية عشر سنين ، شقياً بآلامه ووحدته . ثم أوحى الآلهة إلى اليونان أن طروادة لن تؤخذ إلا إذا عاد فيلوكتنتيس إلى الحش وشارك في الحرب بسهام هيرقل . فكلف اليونان أودسيوس أن يذهب إلى الجزيرة ليأتي بهذا الطريد ، فذهب ومعه نيوبتوليم بن أخيل ، وامتنع فياوكتيتيس عليها، ثم انتهى باتباعها والقصة غثلماكان من محاولة أو دسيوس حمل فيلوكتيتيس إلى طروادة ، وامتناع فيلوكتيتيس أول الأمر واستجابته أخيراً )(١).

ومن الحق أن نقول إن طه حسين قد اهتم بالشخصيات اليونانية القديمة في المجالات المختلفة ، فهو يولي الفلاسفة من أمثال سقر اط ، وأفلاطون وأرسطو كثيراً من عنايته واهتامه . وقد بلغ من إعجابه بجفكر عظيم مثل

<sup>(</sup>١) من الأدب التمثيلي اليوناني \_ ص ٣٣٣

أرسطو أن يترجم له في كتابه (قادة الفكر) ترجمة عظيمة شاملة ، كما ترجم له في كتاب (نظام الأثينيين) ترجمة أخرى مفصلة في بضع وثلاثين صفحة من الكتاب الذي ألفه هذا الفيلسوف الكبير.

ولقد كشف طه حسين نواحي جديدة من أرسطو لم تكن معروفة من قبل . فزاد على مكانه العظيم في الفلسفة مكانه في علم السياسة ، حيث عرف المحدثون منه رجلاً آخر لم يكن يعرفه أهل القرون الوسطى ، رجلاً قد حاول درس الظواهر الاجتماعية في المجتمع البشري بنفس المنهج الذي كان يدرس به الظواهر العبيمية ، والنفسية ، وما بعد الطبيمة . كما كشف طه حسين \_ ينقلا عن الباحثين في التاريخ القديم \_ مكانة أرسطو في إتقان النقد الأدبي .

والحق أن تعبيرنا عن طه حسين بأنه كشف هذه النواحي في أرسطو هو تعبير بعيد عن الدقة العلمية. والأولى أن نقول: إن طه حسين قد نقل إلى القراء العرب المحدثين اكتشاف الباحثين الغربيين لنواح جديدة من الرجل الذي أطلق عليه العرب اسم: المعلم الأول ، وكذلك نقل طه حسين عن علماء الغرب قيمة أرسطو في البيان والخطابة والتاريخ.

ونستطيع أن نقرر في اطمئنان أن الدكتور طه حسين بترجمته كتاب (نظام الأثينيين)كان أول من دلنا ، من المفكرين العرب، على مكانة الفيلسوف أرسطاطاليس في التاريخ .

ولا يهتم طه حسين في الفكر اليوناني بالفلاسفة وحدم ؛ فهـو عظيم الاهتمام بشاعر مأسوي مثل سوفوكليس وينقل إلى العربية بضماً من تمثيلياته .

وهو عظيم الاهتمام بكاتب من كتاب السير والتراجم مثل و بلوتارك » ـ أو و فلوترخس » كما عربه طه حسين ـ صاحب كتاب ( العظهاء ) : ( الذي ترجم فيه لعظهاء الرجال من اليونان والرومان ، والذي كان له في المصر القديم ، وفي القرون الوسطى ، وفي أول هذا المصر الحديث ، أثر لا يكاد يعدله أثر ، والذي مازال نقرؤه الآن بلذة لاتعدلها لذة ، وعناية لا تشبهها عناية ... ) (١).

ومع تنبه الدكتور طه وتنبيهه إلى القيمة العلمية لكتابات بلوتارك في التاريخ والتراجم ، فإنه فاته أن يشير إلى نزاهته التامة وحيدته المطلقة وهو يترجم للشخصيات الرومانية بجانب الشخصيات اليونانية . ومع أن الرجل كان يونانيا بأصله ومولده وكان يمتز بهذ النسب و فإنه آثر النزاهة حين تحدث عن شخصيتين متوازيتين إحداهما يونانية ، والأخرى رومانية ، وكان يمقد بين كل شخصيتين موازنة دقيقة نزيهة في كتابه المشهور : (حيوات متوازية) .

ولقد بلغ من شغف طه حسين بالثقافة اليونانية ، والأدب اليوناني ، واهتامه البالغ بها أنه استقبل مسرحية (براكسا ، أو مشكلة الحكم اللاستاذ توفيق الحكيم بترحاب بالغ عظيم . وفرح لأن الحكيم أخذ مسرحيته عن الأدب التمثيلي اليوناني ، وحمد الله على محنة توفيق الحكيم \_ في عصر من عصور الاستبداد في مصر \_ لأنها أنتجت للأدب العربي مثل هذه المسرحية في نص في زمن كانت حرية الفكر فيه معطلة عند المصريين . ولنتركه في نص عبارته يقول عن هذه المسرحية : ( فلنحمد لمحنة الاستاذ توفيق الحكيم هذه اليسيرة ، فضلها على الاستاذ وعلى قرائه ، وعلى الأدب العربي الحديث ، الذي أخذ يتصل بالتمثيل اليوناني المضحك هذا النحو الخصب القيم من الاتصال . ولنتمن على الله أن يزيد هذا الاتصال ويقوبه ، وأن يكثر أمثال هذه القصة دون أن تدعو إلى ذلك محنة يسيرة أو عسيرة الأستاذ أو لغيره في حربة الرأي . وإن كان كل شيء يدل على أن حربة الوأي لم تأمن

<sup>(</sup>١) قادة الفكر ص ٧ ، ٨

بعد شر الامتحان ، وعلى أن هذا الامتحان - مها يكن مؤلماً ثقيلًا \_ فهو ينتج خيراً لأنه يدفع الأديب إلى التفكير ، ثم إلى التعبير ، ثم إلى النشر )(١) .

ثم أخذ طه حسين بعد ذلك يستعرض قصة أرستوفان أعظم شعراء الملهاة عند اليونان ، ويستعرض قصة توفيق الحكيم التي جرى فيها على نهيج أرستوفان . وندعه يقول في هذا المعرض بنص عبارته : ( فلنقف إذن عند هذه القصة القصيرة ، بل لنقف قبل ذلك عند أصلها اليوناني . فقد طلب إلينا الأستاذ توفيق الحكيم أن نقرأ قصة أرستوفان قبل أن نقرأ قصته . وقد عدت إلى قصة أرستوفان بعد طول عهدي بها ، ثم قرأت قصة الأستاذ توفيق الحكيم ، فحمدت الأستاذ تواضعه واعتداله وإيثاره القصد ، واعترافه بأنه لايستطيع أن يقيس قامته إلى قامة ارستوفان ...

وأخذ طه حسين بعد ذلك يبين مرامي أرستوفان وأهدافه من هذه القصة ، التي أراد بها أن يسخر من الديمقراطية ومن الفلسفة مماً ، وأن يجعل أهل أثينا يضحكون من أحب الأشياء إليهم ، وآثرها عندهم \_ أي من الفلسفة والسياسة . فسخر من أفلاطون وجهوريته التي تمناها وتمثلها في كتابه ( الجهورية ) ، وسخر من سقراط في قصة السحاب ، وسخر من النظم الديمقراطية القائمة وقنها في بلاد اليونان .

محمد عبد الغني حسن

- للحث صلة -

(١) فصول في الأدب والنقد لطه حسين ص ١٣٨

# نظرات في ما أخذه ابرالشجري اعلى متى في كتاب «مشكل إعراب لقرآن »

### الدكتور أحمد حسن فرحات

حينا كنت أحضر رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في النفسير وعلوم القرآن ، والتي كانت بعنوان : « مكي بن أبي طالب .. وتفسير القرآن الكويم » ، لفت انتباهي كلام ورد في الصفحة / ٣٤٦ من الجزء الثاني من أمالي ابن الشجري المطبوعة في حيدر أباد الدكن عام ١٣٤٩ مي يرده فيه ابن الشجري (١) المتوفى عام ١٤٥ هـ على مكي بن أبي طالب القيسي (١) المتوفى عام ١٣٤٥ هـ في إعراب قوله تعالى : « إما شاكراً وإما كفوراً » ويقول بعد ذلك ابن الشجري بأن لمكي زلات في كتاب مشكل الإعراب سيذكرها فيا بعد ، غير أن الكتاب المطبوع من الأمالي لا مجتوي على ذكر هذه الزلات ، فقد ردت أن الكتاب المطبوع ليس هو كل الكتاب . وسافرت بعد ذلك إلى القاهرة وتعرفت في دار السحرية على نسخة مخطوطة من أمالي ابن الشجري تحت رة ٢٧٢ /

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في وفيات الأعيان : ١٠٠٠٩٦/٥ بتحقيق محييالدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في إنباء الرواة على أنباء االنحاة ; ٣١٣/٣

أدب تيمور ، فإذا فيها الردود التي وعد بها ابن الشجوي على ما أسماه زلات لمكي في كتاب ومشكل إعراب القرآن ، وهي تشغل من صفحة لالات لمكي في كتاب ومشكل إعراب القرآن ، وهي تشغل من صفحة الحج من الجزء الثاني من النسخة المخطوطة . فصورتها إذ قدرت أنها ستكون جزءا من دراستي ، حيث إنني قد خصصت الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بعلوم القرآن عند مكي لدراسة مشكل الإعراب من الباب الرابع في مبحثين : المبحث وهكذا فقد جعلت الفصل الأول من الباب الرابع في مبحثين : المبحث الأول : قدمت فيه دراسة عن مشكل الإعراب . والمبحث الشاني : درست فيه ما زعمه ابن الشجري من زلات في هذا الكتاب .

وقد تبين لي من خلال هذه الدراسة التي رجعت فيها إلى أهم المصادر المخطوطة والمطبوعة من كتب الإعراب والتفسير أن ابن الشجري كان متحاملًا على مكي ، يتكلف في تصيد السقطات ، وغالباً ما كان يجنع إلى أساوب المغالطة .

ولقد كان في نيتي تحقيق كتاب ومشكل إعراب القرآن ، وقد بدأت بذلك حينا كنت في المدينة المنورة عام ١٣٩٠ هـ وقابلت نسخة مكتبة تيمور بنسخة عارف حكمة ، ثم علمت من بعض زملائي أن هناك أخا في دمشق يعمل في تحقيق الكتاب ، فضعفت همتي في العمل إلى أن توقفت عن ذلك حينا علمت بأن هناك من يعمل فيه في العراق أيضا ، وكان من منهجي في تحقيق الكتاب أن أضمنه هذه الدراسة لما زعمه ابن الشجري من زلات لمكي ، تتميماً للفائدة .

ولما كان مجمع اللغة العربية في دمشق قد قام حديثاً بطبع كتاب ومشكل إعراب القرآن، بتحقيق الأستاذ ياسين السو"اس الذي حرص على أن يجعل في حواشي الكتاب مؤاخذات ابن الشجري على مكي دون أن

يناقشها ، رأيت من واجبي أن أتقدم بهذه الدراسة إلى مجلة مجمع اللغة العربية آملًا أن تُلْقييَ بعض الأضواء على حقيقة ما زعمه ابن الشجري من زلات لمكي في هذا الكتاب تاركاً الحمكم في ذلك للقارىء الكريم.

وأود أن أقدم بين يدي هذه الدراسة الملاحظات التالية :

١ — حاولت أن أتعرف على دوافع هذه الحملة الحجبيرة والهجمة العنيفة من ابن الشجري على مكي ، فلم أجد إلا أن ابن الشجري كان شيعياً أقرب في عقيدته المعتزلة ، في حين كان مكي مالكياً سلفياً ، وقد حمل على المعتزلة في كتابه و مشكل الإعراب » حملة شعواء ونسبهم إلى الخطأ في الإعراب والجهل بالعربية . فكان عمل ابن الشجري من قبيل الدفاع عن النفس ، والذود غير المباشر عن مذهب المعتزلة ، ومحاولة لصرف الناس عن كتاب مشكل إعراب القرآن بادعاء أن فيه سقطات ، ومما يؤيد ذلك أسلوب ابن الشجري في مناقشته لمكي وحماسه الشديد ، وتجريحه له بألفاظ قاسية ينبو عنها الذوق السليم .

٧ - إن ما ادعاه ابن الشجري من ذلات لمكي في كتابه و مشكل إعراب القرآن ، - فيا لو سليم بأنها ذلات - لم ينفرد بها كتاب المشكل وحده ولم يبتدعها مكي من عند نفسه ، وإنما هي وجوه في الإعراب قد تضعف أو تصع - ذكرها من جاء قبل مكي من علماء العربية كما ذكرها من جاء بعده ، وهي موجودة في كتب إعراب القرآن وكتب النفسير ، فما معنى أن ينصب النقد فيها على مكي وحدده وعلى كتابه و مشكل إعراب القرآن ، !

س بين هـذه الزلات التي ادعاهـا ابن الشجري حروف يعترف ابن الشجري نفسه أثناء مناقشتها أنها ليست بزلات وأن ما ذكره حولهـا

كان من باب تتميم الفائدة، وفي ذلك ما فيه من التدليس والإيهام لحشرها ضمن مجموعة من الزلات ، على حدد قوله . كما أن هناك حروفاً لم يذكرها مكي في كتابه انهم فيها ابن الشجري مكياً بأنها خفيت عليه . ولا شك بأن مثل هذا التصرف من ابن الشجري يقوم على أساس الرجم بالنيب وسوء الظن بالآخرين ، وقد كشفت ذلك برجوعي إلى كتب مكي الأخر التي تعرّضت للإعراب في بعض الأحيان مثل تفسيره و الهداية إلى بلوغ النهاية ، وسيشاهد القارىء أمثلة ذلك كله في ثنايا الدراسة .

ع - إن بعض ما ذكره ابن الشجري من هذه الزلات كان خطأ في فهم عبارة مكي التي تجنع نحو الإيجاز دائمًا ، ومن ثم كان الرجوع إلى كتب مكي الأخر مساعدًا على كشف مراده منها . كما أن بعضًا بما ذكره ابن الشجري اعتمد فيه على نسخة خطية واحدة ، وقد تبين من الرجوع إلى النسخ الأخر أن ما أخذ على مكي ليس إلا خطأ ناسخ أو وهم كاتب.

ه — أكثر الذين كتبوا في إعراب القرآن تابعوا ابن الشجري فيا قاله عن مكي دون مناقشة ، غير أن منهم من تعقّبه ورد عليه في بعض الحروف كالسمين وابن هشام وأبي حيان .

٣ - يجعل ابن الشجري مكياً مسؤولاً عن أقوال حكاها في كتابه ونسبها إلى أصحابها دون أن يتبناها ، لأنه لم يتعقبها بالنقد ، ثم يتبين من مراجعة نسخ أخرى من الكتاب أنه قد تعقبها بالنقد .

٧ — لا أهدف من هذه الدراسة إلى تنزيه مكي عن الحطأ ، وإغا أهدف إلى رفع الظلم الذي حاق به نتيجة حملة ابن الشجري عليه ، ومجاصة إذا علمنا أن ابن الشجري كان أحد فعول النحاة بما جعل كثيراً من المعربين بأخذون بأقواله دون مناقشة . وفياً يلى نصوص ابن الشجري ومناقشتها :

الجلس الموفي الثانين :

يتضمن ذكر ما وعدت به من زلات مكي بن أبي طالب المغربي في و مشكل إعراب القرآن ، :

١ - في اسم الإشارة:

قال ابن الشجري (١) : فمن ذلك أنه قال ــ أي مكي ـ في قوله سبحانه وتعالى :

و أوائك على هدى من ربهم ، (٢) و واحد أو لئك : ذلك ، فإذا كان للمؤنث فواحده : ذي أو : ذه ، أو : تي (٣) ، انتهى كلامه .

وأقول - أي ابن الشجري - : إن أسماء الإشارة منها ماوضع للقريب ومنها ما وضع للتراخي البعيد ، ومنها ما وضع للمتوسط . فالموضوع للقريب المذكر : ذا ، والمؤنث : ذي ، وذه ، وتا ، والماثنين : ذات ، وللاثنين : تان ، والمجهاعة الذكور والإناث : ألاء - مدود - ، وألا - مقصور ، وقالوا للمتوسط : ذاك ، فزادوا الكاف ، وتبك ، وذابك ، وتاك ، وأولاك ، وقالوا للمتباعد الغائب : ذك ، فزادوا اللام ، وتلك ، وتالك . قال القطامي :

فإن لتالك المنمم انقشاعا

وقالوا أولالك، وعلى هذا أنشدوا: أولالك، وعلى هذا أنشدوا المحاليك قو مي لم يكونوا أشابـة وهل يعظ الضائيل إلا أولالكا

(1) أمالي ابن الشجري : ج (1)

(٣) البقرة ; و (٣) مشكل إعراب القرآن ١٩/١ (٥) ا ثم لو لم يذكرها الرسول بالله ألا يكفي أن ترد الكلمة في القرآن الكريم في آيات كثيرة من مثل قوله تعالى: و تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض و و تلك الأمثال نضربها للناس و و تلك أمة قد خلت و و تلك حجتنا و إلى غير ذلك من الآيات ... وبعد ذلك كله لا أدري كيف تكون و تي و مجهولة في أكثر الروايات عند ابن الشجري !!

٧ – في أصل كلمة (محيط):

قال ابن الشجري: (١) وقال ـ أي مكي ـ في قوله تعالى: « والله محيط بالكافرين » : (١)

وأصل و متحيط ، : متحبط ، ثم ألقيت حركة الياه على الحاء ٣٠ . قال ابن الشجري : و والصحيح : أن أصل محيط : متحوط : لأنه من حاط يحوط ، والحائيط ، أصله : حاوط ، لأنك تقول : حتو طثت المكان ، إذا جعلت عليه حائطاً ، فألقيت كسرة الواو على الحاء ، فصارت الواو ياء لسكونها وانكسار ماقبلها ، كما صارت واو « الوزن » و « الوقت » و « الوعد » ياء في ميزان ، وميقات ، وميعاد » .

واذا ما نظرنا في كلام مكي وابن الشجري نجد أنه لاخلاف بين القولين لأن كلاً منها يصلح باعتبار ، فالقلب عند مكي قد حدث أولاً بالفعل المضارع ويُحيط ، ومن ثم كان اسم الفاعل ومُحبيط ، ثم تلقى حركة الياء على الحاء فتصبح و مُحيط ، .

أما ابن الشجري فيريد أن "يجري القلب في امم الفاعل مباشرة قبل

<sup>(1)</sup> أمالي ابن الشجري : = (1)

<sup>(</sup>٧) البقرة : ١٩

<sup>(</sup>٣) مشكل إعراب القرآن ٢٨/١

أن يجريه في الفعل، ولذلك رجّع النكامة إلى الواو، ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ماقبلها.

وهكذا فكل من الكلامين صحيح باعتبار ، ولا يمكن لكي أبداً أن لا يعرف أن و حاط ، أصلها و حوط ، و محيط أصلها و متحرط ، و بخاصة إذا علمنا أن الكلمة قد جاءت و متحرط ، و بالواو \_ في بعض نسخ مشكل الإعراب كنسخة الظاهرية ، وأن الكلمة \_ بالياء \_ ليس لها أصل في العربية حيث لا يوجد مادة (ح ي ط) في اللغة ولا في معاجمها .

٣ \_ في إعراب (كلما أضاء لهم متشرَو ا فيه ):

قال ابن الشجري: (١) وقال ـ أي مكي ـ في قوله تعالى:

« يكاد البرق ' يَخطف أبصارهم كلما أضاء لهم متشوًا فيه » :<sup>(۲)</sup>

«كلما: نصب على الظرف بـ « مشوا » ، وإذا كانت «كلما» ظوفاً ، فالعامل فيها الفعل الذي هو جواب لها ، وهو مشوا ، لأن فيها معنى الشرط ، فهي تحتاج إلى جواب ، ولا يعمل فيها أضاء ، لأنه في صلة « ما » ، ومثله: كلما رزقوا ، الجواب: قالوا ، وهو العامل في «كل » ، و « ما » : السم ناقص صلته : الفعل الذي يليه (۳) » انتهى كلامه .

ثم يقول ابن الشجري :

و وأقول: إنه لايجوز أن تكون هما ، في دكايا ، هذه ونظائرها اسماً ناقصاً ، لأن التقدير ديها إذا جعلتها ناقصة : كل الذي أضاء لهم البرق مشوا

(١) أمالي ابن الشجري : ج /٤٤٢/٢

(٢) البقرة : ٢٠ (٠) مشكل إعراب القرآن ٢٠/٢

البرق في حالة اعتبارنا وأضاء »: فعلا متعدياً ، حيث يمكن عود الضمير على الطريق ـ في قــول المبرد ،

غ ـ في إعراب و إلا إبليس ٤ ؛

قال ابن الشجري: (١) وقال \_ أي مكّي \_ في قوله:

« وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس » :(٢)

و نصب على الاستثناء المنقطع ، ولم ينصرف لأنه أعجمي معرفة . وقال أبو عبيدة : هو عربي مشتق من أبلس ، إذا يئس من الحير ، ولكنه لانظير له في الأسماء ، وهو معرفة فلم ينصرف لذلك (٣).

قلت \_ أي ابن الشجري \_ : إن كان يريد بقوله : لانظير له في الأسماء : عدم نظير له في وزنه ، فليس هذا بصحيح ، لأن مثال إفعيل كثير في العربية كقولهم للطلع : إغريض ، والمعصفر : إحريض ، وللسنام الطويل : إطريح . ولا خلاف في أنك او سميت بـ « إغريض » ونحوه اصرفت .

وإن كان يريد أنه لانظير له في هذا التركيب على هذا المثال ، فكذلك و إغريض ، منفرد بهذا التركيب على هذا المثال ، ولو انضم التعريف إلى ذلك لم يتنع من الصرف . وأبو عبيدة إنما كان صاحب لغة .

ونلاحظ أن هذا الاستدراك لم يكن على رأي مكي وإنماكان على رأي أبي عبيدة ، ولذلك يقول في آخر كلامه : « وأبو عبيدة إنما كان صاحب لفة » . يريد بذلك أنه ضعيف في النحو والصرف وإن كان على علم بمعاني المفردات اللفوية .

<sup>(1)</sup> أمالي ابن الشجري : ج/4/4

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٣٤ (٣) مشكل إعراب القرآن ١/٧٧

وذكر السمين في كتابه أنه قيسل في توجيه رأي أبي عبيدة : لما لم يتسم به أحد من العرب صار كأنه دخيل في لسانهم ، فأشبه الأعجمية . ثم قال السمين معلقاً عليه : وفيه بعد .

و اعراب و برد و نكم من بعد إيمانكم كفاراً ، .
 قال ابن الشجري : (١) وقال \_ أي مكى \_ في قوله تعالى :

و ود" كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم » :(٢)

وقوله و كمارآ » : مفعول ثان لـ و يردونكم » ، وإن شئت جعلته حالاً من الكاف والميم في و يردونكم » <sup>(٣)</sup> » .

وقلت \_ أي ابن الشجري \_ : لا يجوز أن يكون قوله و كفاراً ، : مفعولاً ان أله و و و الله و كفاراً ، : مفعولاً ان أله و و و و و و و الله الله الله أنه إذا قبل : أعطيت زيداً ، قلت : ماذا أعطيته الله أنه إذا قبل : أعطيت زيداً ، قلت : ماذا أعطيته الله في الله الله أو الله الله السحيح ، أو نحو ذلك ، ولو قبل : رددت زيداً ، لم تقل : ماذا رددته ? فهذا يمتبر الفعل المتعدي وغير المتعدي ، ويزيد ذلك وضوحاً أن منصوب ورددت ، الثاني يلزمه التنكير والاشتقاق وأن يكون هو الأول ، كقولك : رددت زيداً مسروراً ، ورددته ماشياً ورددته راكباً .

ولو كان مفعولاً به لم تلزمه هذه الأشياء، ألا ترى أنك تقول : ا أعطيت زيداً الدرهم ، فتجد في المنصوب الثاني : التعريف والجمود، وأنه

<sup>( )</sup> أمالي ابن الشجري : ج/<math>( )

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٠٩ (٣) مشكل إعراب القرآن ١/٩٨

غير الأول . ثم يجوز مع هذا أن يكون المنصوب الشاني في هذا الباب مضمراً ، تقول : الدرهم أعطيتك ، وأعطيتك إباه .

وجميع هذه الأوصاف لا يصع فيها وصف واحد في قولك: رددت زيداً راكباً ونحوه ، حتى إن النعريف وحده بمتنع ، تقول : رددتك ركباناً ، ولا تقول رددتكم الركبان ، ولا رددتك الراكب ، .

ونوى هنا أن ابن الشجري الذي خطاً مكياً في إعرابه يرد أرجح القولين ويعتمد أضعفها لأن « رد » – هنا – بمعنى صير ، وليست بمعنى : رجع ، كما توهم وظن .

قال السمين في كتابه و الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»: و... في ودد ، حيا حيا قولان :

أحدهما \_ وهو الواضح \_ أنها المتعدية لمفعولين بمعنى: « صير » فضمير المخاطبين مفعول أول . وكفاراً : مفعول ثان . ومن بجيء « رد» بمنى « صير » قوله :

رمى الحدثان نسوة آل سعد بقدار سمكر ن له سمدودا فود شعورهن السود بيضاً ورد وجوههن البيض سودا ، ثم قال السمين : « وجعل أبو البقاء : كفاراً : حالاً من ضمير المفعول

م قال السمين: «وجعل ابو البقاء: كفارا: حالاً من صمير المفعول على أنها المتعدية لواحد – وهو ضعيف – لأن الحال يستغنى عنها غالباً ، وهذا لابد منه ، .

وقال ابن الأنبادي ـ تلميذ ابن الشجري ـ : «كفاراً »:منصوب من وجهين : أحدهما أن يكون مفعولاً ثانياً « ليردونكم » . والثاني : أن يكون منصوباً على الحال من الكاف والميم في « يردونكم » (١) .

(١) البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ١١٨/١

وبما تقدم يتبين أن كل ما قاله ابن الشجري ، إنما بناه على أن ورد" ، ليس بمعنى و صيئر ، وبالتالي فهي لا تنصب مفعولين . وإذ تبين لنا بُعد ما ذهب إليه ابن الشجري في هذا ، فلا يصع أن يكون إعراب هذه الكلمة من زلات مكي ، بل هو من زلات ابن الشجري .

٦ -- في إعراب و حسداً من عند أنفسهم ، :
 قال ابن الشجري : (١) وقال ــ أي مكي ــ في قوله :

« حسداً من عند أنفسهم » : (٩٠)

« من ؛ متعلقة بـ « حسداً » ، فيجوز الوقف على « كفاراً » ، ولا يجوز الوقف على « حسداً » .

وقيل : هي متعلقة بـ «ود كثير » ، ولا يوقف على « كفاراً »، ولا على « حسداً » <sup>(۴)</sup> » .

وقلت \_ أي ابن الشجري \_ : إن قول النحويين: هذا الجادمتعلق بهذا الفعل يريدون أن العرب وصلته به ، واستمر سماع ذلك منهم ، فقالوا : دغبت في زيد، ورضيت عن جعفر ، وعجبت من بشر ، وغضبت على بكر ، ومررت بخالد، وانطلقت إلى محمد ، وكذلك قالوا : حسدت زيداً على علمه وعلى ابنه ، ولم يقولوا ، حسدته من ابنه .

وكذلك و وددت ، لم يعلقوا به و من ، ، فثبت بهذا أن قوله : و من عند أنفسهم و لا يتعلق بـ و حسداً ، ولا بـ و ود ً ، ، ولكنه

<sup>(1)</sup> أمالي ابن الشجري : ج(1)

<sup>(</sup>۲) البقرة: ۱۰۹ (۳) مشكل إعراب القرآن ۱۸/۱

« كذلك قال الذين لا يمامون مثل قولهم » (١) و « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم » (٢) .

و الكاف : في الموضعين ، في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي : قولاً مثل ذلك قال الذين من قولاً مثل ذلك قال الذين من قبلهم ، ، ثم قال : و ويجوز أن تكونا في موضع رفع على الابتداء ، ومابعد ذلك الخبر ، انتهى كلامه .

وأقول - أي ابن الشجري - : لا يجوز أن يكون موضع الكاف - في الموضعين - رفعاً كما زعم ، لأنك إذا قدرتها مبتدأ ، احتاجت إلى عائد في الجملة ، وليس في الجملة عائد ، فإن قلت : أقدر العائد محذوقاً كتقديره في قراءة من قرأ : « وكل وعد الله الحسنى ، أي وعده الله ، فأقدر : كذلك قاله الذين المن المنها ، لم يجز هذا ، لأن الذين الإيعامون ، وكذلك قاله الذين من قبلهم ، لم يجز هذا ، لأن قال قد تعدى إلى مايقتضيه من منصوبه ، وذلك قوله : مثل قوله ، ولا يتعدى إلى منصوب آخر .

ونلاحظ منا منا ان الشجري لا يجديز القول بالرفع بالابتداء قياساً على قوله تعالى: و وكل وعد الله الحسنى ، ويعلل ذلك بأن و قال ، قد تعدى إلى مايقتضيه من منصوبه ، وذلك قوله : و منسل قولهم ، فلا يجوز إذن أن يتعدى إلى منصوب آخر ، .

غير أنه يقال لابن الشجري: إن الذين أجازوا الرفع بالابتداء ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ١١٨ (٢) البقرة : ١١٨

<sup>(</sup>٣) مشكل إعراب القرآن ٦٩/١

لم يجملوا قوله تعالى : « مثل قولهم » منصوباً لـ « قال » وإنما وجهوه توجيها آخر :

قال ابن هشام (۱): وقلت: « مثل »: بدل من و كذلك » أو بيان ، أو نصب بد و يعلمون » ، أي لا يعلمون اعتقاد اليرود والنصارى ، ف « مثل » بمنزلتها في « مثلاً ك لا يفعل كذا » أو نصب بد « قال » ، أو الكاف مبتدأ والعائد محذوف ، أي : قاله ، ورد النا على مكي بأن قال : قد استوفى معموله وهو « مثل » . وايس بشي « ، لأن مثل حيننذ مفعول مطلق أو مفعول به له « يعلمون » والضمير المقدر مفعول به له قال » .

وقال أبو حيان في البحر المحيط: (٢) و وجوزوا أن تكون و الكاف، في موضع رفع بالابتداء ، والجلة بعده خبر ، والعائد محذوف تقديره : مثل ذلك قاله الذين ، ولا يجوز له و قال ، أن ينصب و مثل قولهم ، نصب المفعول ، لأن و قال ، قد أخذ مفعوله له وهو الضمير المحذوف العائد على المبتدأ له فينتصب إذ ذاك و مثل قولهم » على أنه صفة لمصدر محذوف ، أو على أنه مفعول له و يعلمون » ، أي : مثل قولهم له يعني اليهود والنصارى له قال الذين لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى .

وببدو أن أبا حيان قد نقل هذا عن أبي البقاء ، كما نقله السمين عن أبي حيان ، حيث يقول السمين : وذكر ذلك أبو البقاء ، وفيه نظر من وجهين :

أحدهما: أن الجهور يأبي جعل الكاف اسماً ، والثاني: حذف

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب: ١٩٥/١ - طبعة دار الفكر .

<sup>(</sup>٧) البحر الحبط ج/١/٣٥٣

العائد المنصوب ، والنحويون ينصون على منعه ، ويجعلون قوله : وخالد يجمد ساداتنا بالحق لا يجمد بالباطل

ضرورة ، ثم يقول : ﴿ وَلَلَّكُوفِينَ فِي هَذَهِ الْمُسَالَةُ تَفْصَيْلُ ﴾ .

وهكذا وبناء على هذين الاستدراكين اللذين عرضها السمين ضعّف أبو البقاء وجه الرفع بعد أن وجّه حيث قال : « وهو ضعيف ، وعلل ذلك بتعليل السمين نفسه .

ولاشك أن كلامنا الآن ليس مع ابن الشجري لأن ابن الشجري ضعّفه من وجه آخر لايصلح أن يضعف به ، لأن و مثل قولهم اليست منصوبة بد و قال ، وإنما هي نعت لمصدر محذوف .

واكننا نقف هنا وقفة مع السمين ومع أبي حيان لنرى وجاهة استداكها وإلى أي حد يصح ذلك .

وقد يكون من المناسب أن نورد رأي أبي حيان في قوله تعالى : و وكل وعد الله الحسنى ، على قراءة من رفع ، كل ، فإن ذلك قد يكفينا مؤونة مناقشته لأنه يكون بذلك قد رد على نفسه ، فماذا قال أبو حيان في هذه الآية :

قال و وقرأ ابن عامر وعبد الوارث من طريق المادراني و وكل ، بالرفع ، والظـــاهر أنه مبتدأ ، والجلة بعده في موضع الحبر ، وقد أجاز ذلك الفراء وابن هشام ، وورد في السبعة فوجب قبوله ، وإن كان غيرهما من النحاة قد خص حذف الضمير الذي حذف من مثل و وعد ، بالضرورة وقال الشاعر :

وخالد تحسد ساداتنا بالحق لا تحسد بالباطل

یرید: تحده ساداتنا . ثم ذکر وجها آخر ، ولکنه ایس الظاهر علی حسب رأیه ، ولا ضروره لذکره هنا » .

ويتبين لنا من خلال هذا النص ، أن أبا حيان يرجح \_ هنا \_ أن تكون « كل ، مبتدأ وخبرها ما بعدها ، وينقل جواز ذلك عن بمض النحاة وإن كان أكثرهم لايجيزه .

غير أننا نقول: إن قواعد النحو مبنية على الاستقراء لما ورد في كلام العرب والقرآن الكريم، وإذ ثبت ورود ذلك في الشعر والقرآن، فلا مانع يمنع النحويين من قبول ذلك .

٨ - في إعراب ( أن تبرُّوا ) :

قال ابن الشجري: (١) وقال \_ أي مكي \_ في قوله \_ عز وجل \_: و ولا تجعلوا الله عرضة الأيمانكم أن تتبدّر وا وتتقوا ، (٢)

و أن تبروا : في موضع نصب على معنى : ﴿ فِي أَن تَبَرُوا ﴾ ، فلما حذف حرف الجر تعدى الفمل .

وقيل: تقديره: كراهة أن ، وقيل: لئلاً "أن ، انتهى كلامــه.

و وأقول - أي ابن الشجري : إن ما حكاه من أن التقدير : لئلا أن ، خطأ فاحش ، لتكرير وأن ، وتبروا : مراد بعدها ، والتقدير: لئلا أن تبروا . وأن تبروا ، معناه : بركم ، فالتقدير : لئلا بركم » .

وإذا ما نظرنا في قول ابن الشجري \_ هنا \_ واستداكه على

(۱) أمالي ابن الشجري: ج / ۲ / ٤٤٦ (۲) البقرة: ۲۲٤ (۳) مشكل إعراب القرآن ۹۷/۱ م (۲) مكي فإننا نرى أمراً عجباً ، حيث ينصب اهتامه على التقدير : « لئلا » ويعتبره خطأ فاحشاً ، لتكرير « أن » ثم يقول : « وتبروا : مرادة بعدها ، والتقدير لئلا أن تبروا . وأن تبروا ممناه : بركم ... » .

ولا أدري من أبن جاء ابن الشجري بتكرير و أن ، ومن الذي قال ذلك ، ثم بنى عليها أن و تبروا ، مرادة بعدها ، وصار التقدير : لئلا أن تبروا ، أو : وكلام مكي واضع في أن التقدير : كراهة أن تبروا ، أو : لئلا تبروا ، فمن هو الذي كرر و أن ، غير ابن الشجري ، ومن هو

الذي اعتبر و تبروا ، موادة بعدها ، ثم أو لذلك كله بقوله : وبركم ، !!

هكذا يقسول ابن الشجري .. ثم إن هذا القول الذي يصفه ابن الشجري بأنه خطأ فاحش هو دأي الطبري وأبي عبيدة ، وليس هو من ابتداع مكي ، ومكي – في الغالب – يقدم الرأي الذي يعتمده ، ويؤخر غيره ، وقد ذكره السمين وأبو حيان في تفسيريها ، كما ذكره مكي ، دون أن يعلقا عليه بشيء .

قال أبو حيان : « . . وذهب الجهور إلى أن قوله : « أن تبروا » مفعول من أجله ، ثم اختلفوا في التقدير ، فقيل : كراهة أن تبروا — قاله المبرد — وقيل : لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا ، قال أبو عبيدة والطبري كقوله :

فخالف فلا ، والله ، تبرط تلعة

أي لا تهبط . وقيل : إرادة أن تبروا ، والتقادير الأول متلاقية من حيث المعنى ... »

أما ابن الأنبادي – تلميذ ابن الشجري – فيكشف الحقيقة لأستاذه حينا يتعرض لإعراب وأن تبروا ، قائلًا : و و أن تبروا ، في موضعه ثلاثة أوجه : النصب والجر والرفع :

فأما النصب فعلى تقدير : ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم لثلا تبروا ، فحذفت « لا » .

وإن شت على تقدير وكراهة أن تبروا ، أي : لكراهة ، وهذا التقدير أولى ، لأن حذف المضاف أكثر في كلامهم من حذف و لا ١٠٠٠ ...

وإذن حينا نقدر حذف و لا ، كما يقول ابن الأنباري لانحتاج إلى كل تلك التقديرات التي أوردها ابن الشجري وبنى عليها مابنى .

٩ – وجه النصب في ( رجالاً » :

قال ابن الشجري : (٢) و وبما أهمل ذكره ولم يفعل ذلك متعمداً ، ولكنه خفي عليه ، وهو من مشكل الإعراب ، لأن عامله محذوف : وجه النصب في و رجالاً ، من قوله تعالى :

## و فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا ، : (٣)

والقول فيه : أن « رجالاً » – ههنا – ليس بجمع رجل ، وإنما هو جمع راجل ، كصاحب وصحاب ، وصائم وصيام ، وقائم ونيام ، وقائم وقيام ، وتاجر وتجار .

وقد قالوا في جمعه: رّجنُل ، كما قالوا: صحب ، وتجر ، وركب ، ولكونه جمع داجل عطف عليه جمع راكب ، وانتصابه على الحال ، بتقدير: فصلنوا رجالاً ، ودل على هذا الفعل قوله: «حافظوا على الصلوات » ثم قال: فإن خفتم فصلوا رجالاً أو على الركائب ، ومن شواهد هذا الجمع قول عمرو بن قمئة:

- (١) البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري : ١٠٠/١
  - (Y) أمالي ابن الشجري : ج(Y)
    - (٣) البقرة : ٢٣٩

وهنا نرى ابن الشجري يستدرك على مكي شيئًا لم يذكره في كتابه ، وسبب ذلك في رأيه أنه خفي عليه لأنه من مشكل الإعراب ، وعامله محذوف ، غير أنني رجمت إلى تفسير مكي المخطوط ، الهداية إلى بلوغ النهاية ، ـ نسخة الرباط ـ ورقة : ٧٤ فإذا هو يقول فيها :

د قوله : د فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ، : نصبها على الحال ، والمعنى : فصلتوا في هذا الحال .

والرجال : جمع راجل . ومعنى و فرجالاً ، : أي : مشاة على أرجلهم . أو دكباناً : وهو جمع راكب ، وذلك في الحوف من العدو ، ويصلي كيف قدر ماشياً (١) وراكباً (٢) .

فعناه : وإن خفتم من العدو أن تصاوا قياماً في الأرض فصاوا ماشين وركباناً وكيف قدرتم إياه وغير إياه ، وذلك على قدر شدة الحوف والمضايقة ، .

وبذلك يتبين أن إعراب هذا الحرف ليس بما خفي على مكي كما يزعم ابن الشجري، لأنه قد ذكره في تفسيره ، وهو لايريد أن يكور ما قاله هناك ، إذ من شرط كتاب و الهداية ، \_ عنده \_ ألا يذكر فيه من الإعراب إلا ماكان نادراً لأنه خصص للإعراب كتاباً مختصراً هو وتفسير مشكل إعراب القرآن ، \_ وذلك حسب ما جاه في مقدمة تفسيره \_ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ماش (١) في الأصل: راكب ,

١٠ ـ في إعراب ( كالذي ينفق ماله ، :

قال ابن الشجري : (١) وقال \_ أي مكي \_ في قوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا لاتُبطيلوا صندقاتيكم بالمن والأذى كالذي يُنتْفيق ماله ريّاء الناس ، : (٢)

و السكاف : في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، تقديره : إبطالاً كالذي ه . هــــذا منتهى كلامه ، ومن عادته أن يقف على الموصولات بغير صلاتها ، كما وقف على و أن ، في قوله : لئلا أن ، ، و ه كراهة أن (٣) ، .

و وأقول — أي ابن الشجري — : في قوله : و إن الكاف نعت لمصدر محذوف تقديره إبطالاً كالذي ينفق ،، إنه قول فيه بُعد وتعسف لأن ظاهره تشبيه حدث بعين، ولا يصح إلا بتقدير حذفين بعد حذف المصدر أي : إبطالاً كإبطال إنفاق الذي ينفق ماله .

والوجه: أن يكون موضع الكاف نصباً على الحال من الواو في « تبطلوا » ، فالتقدير : لا تبطلوا صدقاتكم مشبين الذي ينفق ماله رياء الناس ، فهذا قول لاحذف فيه ، والتشبيه فيه تشبيه عين بعين » .

ولا أدري ، لماذا يلجأ ابن الشجري إلى تطويل الكلام وتكثير الحذف ليوهم القارىء أن هذا الكلام متكاف ، وفيه تعسف ، وأنه لا يصح إلا بتقديره . فاو أنه قدره كما قدره الألوسي في روح المعاني (٤)

المالي ابن الشجري ج/ 7 / 7 المالي ابن الشجري الم

<sup>(</sup>٢) البقرة ، ٢٦٤ (٣) مشكل إعراب القرآن ١١١/١

<sup>(</sup>٤) روح المعاني : ج $/\pi/\omega$  .  $\pi$  ادارة الطباعة المنيرية بمسر .

حيث يقول: أي لا تبطلوها إبطالاً كإبطال الذي ، لصع الحكام ولم يحتج إلى حذفين ، وكذاك لو قدره كما قدره الزبخسري في الكشاف: (١) أي : كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس ، لم يحتسج أيضاً إلا إلى حذف واحد . وكذلك قدرها القرطبي (٣) وأبو جعفر النحاس (٣) وابن الأنبادي (٤) ، وأصل التشبه ليس كما يدعي ابن الشجري تشبه عين بعين ، وإنما هو تشبيه تمثيلي ، لأنه يشبه صورة بصورة ، صورة المؤمن المتصدق الذي يمن على الناس بصدقته فيؤذيهم ، بصورة المنافق الذي ينفق ماله دياء ، ووجه الشبه بينها بطلان الأجسر على هذين النوعين من الإنفاق . وليس الأمر كما قال ابن الشجري تشبيه عين بعين ، وإنما هو تشبيه إنفاق ، بإنفاق ، أي تشبيه حدث بحدث .

١١ - في إعراب ، كندأب آل فير عنون ، .

يقول ابن الشجري: (٥) ومن زلاته – أي مكي – في سورة آل عمـــران أنه قال في قوله تعالى: « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ، (٦) .

« الكاف: في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، تقديره عند الفراء:

- (١) تفسير الكشاف: ج/١/ص ٣١٢ طبعة دار الكتاب العربي بيروت.
  - (٢) تفسير القرطبي : -7/9 ٣١٢ طبعة دار الكتب .
  - (٣) إعراب القرآن للنحاس ـ مخطوطة تركية ورقة : ٧٨
  - (٤) البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري : ١٧٤/١
    - (ه) أمالي ابن الشجري ج/٢/ ٤٤٨
      - (٦) آل عمران : ١١

كفرت العرب كفراً ككفر آل فرعون ، قال : « وهذا القـــول فيه إبهام للتفرقة بين الصلة والموصول ، . (١)

قال ابن الشجري : وأداد أن والسكاف ، في هذا القول قد دخلت في صلة والذين ، من قوله : وإن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ، وأولئك هم وقُلُود النار(٢) ، فبعدت من الناصب لها ، وهو وكفروا ، ، وكان الواجب على هذا المعرب حيث أنكر قول الفراء أن يعتمد على قول غيره ، ولا يقتصر على ذكو قول مناف لقياس العربية ».

ثم يتطوع ابن الشجري بإيراد أمشلة وتقديرات من أقوال الزجاج والرماني لا نرى حاجة إلى ذكرها ، لأنها بعيدة عن موضوعنا .

ونرى ابن الشجري - هنا - ياوم مكياً لأنه لم يأت بتقدير صحيح للكلام بعد أن نقد تقدير الفراء ، وليس لمكي زلة في هذا الموضع كما يزعم ابن الشجري ، مع أنه قال في أول كلامه : و ومن زلاته في سورة آل عمران ، وكان باستطاعته أن يقول : إنه ترك التقدير وكان الأو لى به أن يأتي بتقدير صحيح . ولعل مكياً اكتفى عن إيراد التقدير الصحيح بما سبق أن ذكره في أمثلة كثيرة سابقة عن النعت لمصدر محذوف - وفي مناقشاتنا السابقة أمثلة من هذا النوع بحيث أصبح معلوماً لقارى وكتابه ، وحيث قال في أول كتابه : د .. فليس في كتاب الله إعراب مشكل إلا وهو منصوص ، أو قياسه موجود

<sup>(</sup>۱) مشكل إعراب القرآن ۱۲۷/۱ (۲) آل عمران ۱۰

فيا ذكرته ، فمن فهمه كان لما هو أسهل منه ، بما تركت ذكره اختصاداً، أفهم ، ولما لم أذكره ، بما ذكرت نظيره ، أبصر وأعلم ، ، ثم يقول مكي : و ولم أولف كتابنا هذا لمن لا يعـــــلم من النحو إلا الحافض والمخفوض والغاعل والمفعول ، والمضاف والمضاف إليه ، والنعوت ، في أشباه لهذا . إنما ألَّفناه لمن شدا طرفاً منه ، وعلم ظواهره وجملًا من عوامله ، وتعلق بطرف من أصوله ، وهذا الكلام يفسر لنا لجـــوء مكي إلى الاختصار وأن كتابه ألف للعلماء ، ولم يؤلُّف للمبتدئين ، وهذا ما دعاه إلى نقد تقدير الفراء لينبه على خطأ فيجتنب ، أما التقدير الصحيح ففيا ذكره قبل ذلك من أمثاله كفاية ومتقشع . وهو حينها يأتي بشرح شيء لأول مرة يشير دامًا إلى هذا المعنى ، كما ذكر في وزن ، يقول ، حيث قال: وزنه: يفعنُل ، وأصله: يقدُّو ُل ، ثم ألقيت حركة الواو على القاف ، لأنها قد اعتلت في قال ، . ثم قال : ﴿ وَإِمَّا أَذَكُو لَكُ مِثَالًا من كل صنف لتقيس عليه ما يأتي من مثله ، إذ لا يحكن ذكر كل شيء أتى منه ، كراهة التكوير والإطالة ، .

وهكذا يتجاهل ابن الشجري منهج مكي في كتابه ، ولجوءه إلى الاختصار اعتاداً على ماسبق أن ذكره ، وحسن ظن بفهم القارىء وذكائه ، الذي شدا طرفاً من علم النحو ، وعسلم ظواهره وجملًا من عوامله ، وتعلق بطرف من أصوله .

غير أننا رجعنا كذلك إلى تفسير مكي والهداية إلى بلوغ النهاية ، (١) فوجدنا فيه ما يلي :

<sup>(</sup>١) مخطوطة الرباط - ورقة : ٨٨

«قوله: «كدأب آل فرعون » أي : كعادتهم ، وقيل : كصنعهم. وقيل : كشانهم . وقيل : كسنتهم في التكذيب والكفر . أي : تكذيب هؤلاء وصنعهم كصنيعهم ، وسنتهم كسنتهم . والدأب : العادة » . وبذلك يتبين أن تقدير مكي يتفق مع تقديرات الزجاج والرماني وأن تركه لذلك في مشكل الإعراب لم يكن إلا من باب الاختصار .

١٧ -- في إعراب ﴿ يُوم تَجِدُ كُلُّ نَتَفُسُ ﴾ :

قال ابن الشجري: (١) وقال في نصب و اليوم ، من قوله: و يوم تجد كل نفس ما عميلت من خير (محنضراً .. ، : (٢)

و يوم : منصوب ب و يجذركم ، ، أي : ويجذركم الله نفسه في يوم تجد كل نفس ، ثم قال : وفيه نظر . وقال : ويجوز أن يكون العامل فيه فعلًا مضمراً ، أي : واذكر يامحديوم تجد ، ويجوز أن يكون العامل فيه و المصير ، أي : وإليه المصير في يوم تجد . ويجوز أن يكون العامل فيه و قدير ، أي : قدير في يوم تجد (٣) ، انهى كلامه .

ووأقول ـ أي ابن الشجري :

إنه لايجوز أن يكون العامل فيه : « يحذركم » ، لأن تحذير الله العباد إنما يكون في الدنيا دون الآخرة ، ولا يصع أن يكون مفعولاً به ، كا كان كذلك في قوله : « وأنذرهم يوم الآزفة » (١) وقدوله : « وأنذرهم يوم الحسرة »(١) وإنما لم « لينذر يوم التلاق » (٥) وقدوله : « وأنذرهم يوم الحسرة »(١) وإنما لم يجرز أن يكون « اليوم » في هدند الآيات ظرفاً ، الأن

- (١) أمالي ابن الشجري: ج/٢/٢٤ (٢) آل عمران: ٣٠
  - (٣) مشكل إعراب القرآن: ١٣٤/١ (٤) غافس : ١٨
  - (a) غافــر : ۱۵ (۲) مرم : ۳۹

الإنذار لا يكون في يوم القيامة فانتصب اليوم فين انتصاب الصاعقة في قسوله: « فقل أنذرت صاعقة » (۱) ، وإغا لم يصح أن يكون « اليوم » في قوله: « يوم تجد » مفعولاً به ، لأن الفعل من قوله: « ويحذ و كي أله نفسه » ، قد تعدى إلى ما يقتضه من المفعول به . ولا يجوز أن يعمل فيه المصدر الذي هو المصير للفصل بينها ، ولا يعمل فيه أيضاً « قدير » ، لأن قدرة الله على الأشياء كلها لا تختص بزمان دون أيضاً « قدير » ، لأن قدرة الله على الأشياء كلها لا تختص بزمان دون قدرت : احذروا يوم تجد كل نفس » فنصبته نصب المفعول به ، كا قدرت : احذروا يوم تجد كل نفس » فنصبته نصب المفعول به ، كا نصبته في تقدير « اذكر » على ذلك » .

ويلاحظ على كلام ابن الشجري ـ هنا ـ ما يلي :

١ — أنه نقد نصب و يوم » بـ و يجذركم » ووجّه نقده، في حين أورد مكي هذا القول وعلق عليه بقوله : و وفيه نظر » ، وهو يريد من ذلك أنه ليس مسلماً ، وعلى هذا فليس هو رأيه ولا يتبناه ، حتى يأتي ابن الشجري فيبين هذا النظر الذي أشار إليه مكي ويخطئه فيه ، وإنما هو رأي الزجاج وترجيحه كما ذكره أبو حيان .

٢ ــ وأما قوله : « لا يجوز أن يعمل فيه المصدر الذي هو المصير
 للفصل بينها » فقد ذكر السمين في كتابه أنه يجاب عنه : « بأن جمل
 الاعتراض لا يبالى بها فاصلة ، وهذا من ذاك » .

٣ ــ وأما قوله: « ولا يعمل فيه أيضاً قدير ، لأن قدرة الله على الأشياء كلها لا تختص بزمان دون زمان » . فقد ذكر السمين أيضاً أنه: « .. لا يقال: يلزم من ذاك تقييد قدرته بزمان ، لأنه إذا قدر في ذلك اليوم الذي يسلب كل واحد قدرته

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۱۳

فلأن يقدر في غيره بطريق أو لى وأحرى ، ثم قال : « وإلى هــذا ذهب أبو بكر الأنبادي ، .

وأقول: إن لهذا نظائر كثيرة في القرآن كقوله تعالى: و مالك يوم الدين ، — على القراءتين — فهل يفهم من ذلك أن ملكه مختص بيوم الدين فقط؟.

وكذلك قوله تعالى: « لمن الملك اليوم » ؟ وقوله : « والأرض يومئذ قبضته والسماء مطويات بيمينه » . فهل يفهم من ذلك أنها تحت قدرته يوم القيامة فقط دون غيره ? وأمثال هذا كثير في القرآن .

٤ — واختار ابن الشجري بعد ذلك تقدير مكي : نصبه بفعل
 عذوف كما ذكره .

ونحب أن نشير هنا إلى أن تقدير العامل في و يوم ، في هذه الآية على نقاش وجدل بين العلماء ، ولا يكاد يجد المرء قولاً متفقاً عليه خالياً من إيراد ، حتى القول الذي رجحه ابن الشجري وهو اعتباره العامل محذوفاً ، قد أورد العلماء فيه كلاماً ، حيث قال السمين وأبو حيان: (١) و وفي التقدير ـ أي تقدير العامل المحذوف ـ ما فيه من كونه على خلاف الأصل مع الاستغناء عنه ، . ثم ذكر أبو حيان والسمين رأياً آخر اختاره الزخشري وكذلك أوردا عليه اعتراضات ، ويبدو أن المسألة في كل الوجوه لا تخلو من نظر واحتالات ، ولا يمكن القطع فيها برأي ، وكل العلماء يوردون هذه الأقوال والاعتراضات الواردة عليها ، وقد يميل بعضهم إلى ترجيع بعضها مع ذلك ، كما سبق أن عرفنا ، وإذن فلا نستطيع أيضاً أن

<sup>(</sup>١) البحر الحيط ج/٢/٢١ - ٤٧٧

نحسب هذه من زلات مكي ولا غيره (١) .

١٣ – في إعراب و ثلاثة أيام إلا رمزاً ، :

قال ابن الشجري : (٢) وقال ـ أي مكي ـ في قوله تعالى : د آيتُكُ ألا تـكليّم الناس ثلاثة َ أيام ٍ إلا ٌ رمزاً ، : (٢)

«قوله: « إلا رمزاً: استثناء ليس من جنس الأول ، وكل استثناء ليس من جنس الأول فالوجه فيه : النصب (٤)».

و وأقول \_ أي ابن الشجري \_ : إن و إلا " ، في قوله تعالى : و إلا مرزً ، إنما هي لإيجاب النفي ، كقولك : ما لقيت إلا عمراً ، فليس انتصاب و رمزاً » على الاستثناء ، ولكنه مفعول به منتصب بتقدير حذف الحافض . فالأصل : ألا تسكلم الناس إلا برمز ، أي بتحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت ، فالعامل الذي قبل و إلا » مفرغ في هذا النحو المسمل فيا بعدها ، بدلالة أنك لو حذفت و إلا » و و حرف النفي » استقام الكلام ، تقول في قولك : و ما لقيت إلا زيداً » لقيت زيداً . وفي قولك : و ما لقيت إلا زيداً » لقيت زيداً . أن تكلم الناس رمزاً كان كلاماً صحيحاً ، وليس كذلك الاستثناء في نحو: ليس القوم في المدار إلا زيداً ، وإلا زيد ، فلو حذفت النافي والموجب ، فقلت : القوم في المدار زيداً أو زيد لم يستقم الكلام . وكذلك

<sup>(</sup>١) انظر البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري: ١٩٩/١ حيث نقل الآراء الثلاثة الأخيرة دون الأول بالتقديرات التي أوردها مكي .

<sup>(</sup>٢) أمالي ابن الشجري ج/٢/٠٥٠

<sup>(</sup>٣) آل عمر ان: ٤١ (٤) مشكل إعر اب القرآن ١٤٠/١

ما خرج إخوتك إلا جعفر ، لو قلت : خوج إخوتك جعفر ، لم يجز . وكذلك الاستثناء المنقطع ، نحو : ما خرج القوم إلا حماراً ،لوقلت: خرج القوم حماراً لم يستقم ، فاعرف الفرق بين الكلامين .

ثم أقول: إن المستثنى الذي ليس من جنس الأول يصع أن يقع به الفعل الذي عمل في الأول ، تقول: ما لقيت أحداً إلا حماراً ، فيصع أن تقول: له فيلاً غزالاً ، يصع أن تقول: لم غزالاً ، يصع أن تقول: مر بي غزال. ولا يصع أن توقع التكلم بالرمز فتقول: كلمت رمزاً ، كما تقول: كلمت زيداً ».

ويحسن بنا حنا حقبل أن نعلق بشيء على كلام ابن الشجري أن أن نبين رأي العلماء في إعراب هذه الكلمة :

قال أبوحيان في البحر المحيط: (١) ﴿ واستثناء الرمز ، قيل: هو استثناء منقطع ، إذ الرمز لا يدخل تحت التكليم . ومن أطلق الكلام في اللغة على الإشارة الدالة على ما في نفس المشير فلا يبعد أن يكون هذا استثناء متصلًا على مذهبه ، ولذلك أنشد النحويون:

أرادت كلاماً فاتتقت من رقيبها فلم يك إلا و مَوْمُها بالحواجب ِ وقال :

إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر ، ثم قال أبو حيان : « وكونه استثناء متصلاً بدأ به الزنخشري ، قال : لما أدى مؤدى الكلام ، وفهم منه ما يفهم منه سمي كلاما . وأما ابن عطية فاختار أن يكون منقطماً ، قال : والكلام المراد به في الآية إنما

<sup>\*\*\*/\*/~(1)</sup> 

هو النطق باللسان ، لا الإعلام بما في النفس . فحقيقة هذا الاستثناء أنه منطقع ، وبدأ به أولاً ، فقال : استثناء الرمز ، وهو استثناء منقطع ، ثم قال : ونعب الفقهاء في الإشارة ونحوها إلى أنها في حكم الكلام في الأيمان ونحوها ، فعلى هذا يجيء الاستثناء متصلاً ، .

ومثل هذا الكلام أورده السمين ، ولم يبين في الكلمة إلا وجهين أثنين: أحدهما : أنه استثناء منقطع ، لأن الرمز ليس من جنس الكلام،

إذ الرمــز الإشــادة بمين أو حاجب ونحوها ، ثم قال : ولم يذكر أبو البقاء غيره ، واختاره ابن عطية بادئاً به .

ثم يذكر قول الفقهاء الذي قاله أبن عطية وعلق عليه بقوله : وبهذا الوجه بدأ الزمخشري مختاراً له . يريد بذلك أنه استثناء متصل ، بناء على اعتبار الإشارة في قول الفقهاء من الكلام .

وقال الألوسي في روح المعاني : (١) هو استثناء منقطع بناء على أن الرمز َ الإشارة ُ والإفهام من دون كلام ، وهو حينئذ ليس من قبيل المستثنى منه . وجو ُز أن يكون متصلاً بناء على أن المواد بالكلام ما فهم منه الموام ، ولا ديب في كون الرمز من ذلك القبيل ، ولا يخفى أن هذا التأويل خلاف الظاهر ، ويلزم منه أن لا يكون استثناء منقطع في الدنيا أصلا ، إذ ما من استثناء إلا ويكن تأويله بمثل ذلك بما يجعله متصلاً ، ولا قاتل به . ثم قال الألوسي :

وتعقب ابن الشجري النصب على الاستثناء \_ هنا مطلقاً \_ وادعى أن « رمزاً » : مفعول به منتصب بتقدير حذف الحافض ، والأصل : ألا

<sup>(</sup>۱) ج/ ۱ / صب : ۱۳۶

تكلم الناس إلا برمز . . . . . ثم ذكر ما ذكره ابن الشجوي إلى آخر كلامه .

#### ونلاحظ هنا :

١ ـ أن قول ابن الشجري بنصب و رمزاً ، على المفعولية لنزع الحافض ، لم يسبقه إليه أحد ، ولا قيال به غيره بمن تعرضوا لإعراب الكلمة ، بل أكثر العلماء على اعتباده منصوباً على الاستثناء المنقطع وقد صرح النحاس بنسبته إلى الأخفش (١).

ان تخطئة ابن الشجري لمسكي \_ في هذا \_ تخطئة لكل علماء العربية الذين جعلوا « رمزاً » منصوبة على الاستثناء المنقطع أو المتصل ، وهذا ما شعر به الألوسي حينا قال : « وتعقب ابن الشجري النصب على الاستثناء \_ هذا مطلقاً » .

٣ - أن الألوسي لم يأخذ برأي ابن الشجري ، وإنما قال بالنصب على الاستثناء المنقطع ، ويبدو أنه لم يستسسغ كلام ابن الشجري ، ولذلك قال عنه : « وادعى أن « رمزاً ، مفعول به منتصب بتقدير حذف الخافض ، ومع ذلك لم يرد الألوسي كلام ابن الشجري .

ومن كل ماتقدم نرى انفراد ابن الشجري بين علماء العربية بهذا الرأي علما بان القول بالنصب بنزع الخافض لايصار إليه إلا على قلة ، وغالبه مقصور على السماع .

ويبدو لي أننا لو اعتبرنا و رمزاً ، نائباً لمفعول مطلق لكان أقوب مما ذهب إليه ابن الشجري ، ويكون تقدير الكلام: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا تكليماً رمزاً ـ والله تعالى أعلم .

(١) إعراب القرآن للنحاس ـ مخطوطة تركية ـ ورقة ٣٠

١٤ ـ في إعراب و ألا نعبد إلا الله ، :

قال ابن الشجري: (١) وقال – أي مكي – في قوله تعالى:

«قل يا أهل الكتاب ِ تعالنو اللي كلمة ِ سنواه ِ بيننا وبينكم ألا نعبد َ
إلا الله ع: (٢)

و أن : في موضع خفض بدل من و كلمة ، ، وإن شئت في موضع رفع على إضمار مبتدأ ، تقديره : هي أن لا نعبد . ويجوز أن تكون مفسرة بمعنى : و أي ، على أن تجنزم و نعبد ، و و نشرك ، بد و لا ، ولو جعلت و أن ، مخففة من الثقيلة رفعت و نعبد ، و و نشرك ، و و نشرك ، وأضرت الهاء مع و أن ، (٣) ، انتهى كلامه .

ووأقول - أي - ابن الشجري : أغرب الوجوه التي قد ذكرها في إعراب و نعبد ، وماعطف عليه : الجزم ، قال الزجاج : لو كان و ألانعبد إلا الله ، - بالجزم - ولا نشرك ، لجاز على أن تكون و أن ، مفسرة في تأويل و أي ، ، ويكون و لانعبد ، - على جهة النهي ، والمنهي هو الناهي في الحقيقة - كأنهم نهوا أنفسهم - انتهى كلام أبي إسحاق .

وأقول: إن النهي قد يوجهه الناهي إلى نفسه ، إذا كان له فيه مشارك كقولك لواحد أو لأكثر: لا نسلم على زيد ، ولا ننطلق إلى أخيك ، كما جاء في التنزيل: و ولنحمل خطابا كم ». ثم يقول ابن الشجري: وليس لمكي فيا أورد من الكلام في هـذه الآية زلة ، وإنما ذكرت ما ذكرته فيا لما فيه من الفائدة ».

(١) أمالي ابن الشجري : ج/٢/٢ه

(۲) آل عران : ۲۴ (۳) مشكل إعراب القرآن ۱۴۴/۱

ونلاحظ هنا أن الشجري لم يستطع إلا الاعتراف بالحقيقة ،

وذلك في قوله : « وليس لمكي فيا أورده من الكلام في هذه الآية زلة ، وإنما ذكرت ماذكرته فيها لما فيه من الفائدة » .

غير أن إيراده لها ضمن مجموعة من الزلات المزعومة خطأ فاحش ، لأنه يوهم القارى، السريع أن كل ماكتب في هذا المجلس زلات لمكي ، وذلك كما يشير إليه عنوان المجلس الموفي الثانين ...

م ١ ـ قال ابن الشجري : (١) د وقال في قوله تعالى :

« لن يتضرّوكم ُ إلا أذى ً وإن يقاتلوكم 'يو َلشّوكم ُ الأدبار » : (٢) في موضع نصب استثناء ليس من الأول (٣) . قال ابن الشجري : وهذا القول نظير ما قاله في قوله تعالى : « إلا رمزاً » .

إنما أذى: موضعه نصب بتقدير حذف الخافض ، أي : لن يضروكم إلا بأذى لأنك لو حذفت و لن ، و « إلا ، فقلت : يضرونكم بأذى \_ كان مستقيماً ، انتهى كلام ابن الشجري .

ونحن أيضاً نقول في هذه مثل ما قلنا في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا رَمْزًا ﴾ .

أحمد حسن فوحات

للبحث صلة

(۱) أمالي ابن الشجري : ج/۲/۲ه٤ (۲) آل عمران : ۱۹۱ (۳) مشكل إعراب القرآن ۱۹۲۱ م (۷)

## الطيقم

#### الأستاذ وهيب دياب

جاء في المعجم الوسيط الذي أصدره بجمع اللغة المربية في القاهرة ما يلي : الطقم – بجموعة متكاملة من الأدوات تستعمل في أغراض خاصة (مج). أي هو لفظ أقراه الجمع . وكنت كتبت بعد صدور الطبعة الأولى من المعجم المذكور مقالة نشرت في الجزء الثاني من الحجلد السابع من بحلة اللسان المربي عنوانها (عثرات الأقلام) وفيها ذكرت أسفي على دخول (الكنبة canapé) الفرنسية حرم معجم بجمعي ورد و في تصديره و ويوم أن أنشىء بجمع اللغة المربية عام ١٩٣٤ نص في مرسوم إنشائه على أن من أهم أغراضه أن يحافظ على سلامة اللغة ، ترى ألم يخطر ببالهم (في ظلال على الأدائك متكثون / يس) أو (على مشر ثر متقابلين / إلحبش ) أو قول أحده :

فسبحان الذي أعطاك ملكاً وعليَّمك الجاوس على السريرِ

وتصفحت الطبعة الثانية من المعجم فرأيتها أدحب صدراً بالأعجميات كأنما أصبحت ثوباً لها ، وخصوصاً بعد أن رأيت فيها: «واللجنة ترجو أن يكون لهذه الطبعة مزيد من حسن الأثر الذي كان للطبعة الأولى ، وتجدد الرجاء إلى الباحثين والدارسين أن يبعثوا بما عسى أن يعن لهمم من آراء والله الموفق ، من أجل هذا ، ممذرة إن قلت : صحيح أننا محتاجون إلى بعض الكلمات الأعجمية ولكن لا إلى هذه الدركة ، فلغتنا ثروة هائلة ذات قدرة طائلة ، فقليلاً من الدأب يامن حملوا الإمانة .

والنقد بلا بناء هدم ، فلنمد إلى كلمة طقم مع آراء واقتراحات أرجو أن تطرح على بساط البحث :

ريقال: ( بحموعة متكاملة ) تاركين ( من الأدوات تستعمل في أغراض خاصة ) يقال: ( بحموعة متكاملة ) تاركين ( من الأدوات تستعمل في أغراض خاصة ) فالمامة في الشام تقول: بدلة ( تصحيف بذلة ) أو طقم أسنان لمجموعة الأسنان الصناعية ، وبدلة أو طقم ملابس ، وطقم فناجين أو كنبات، وفي مصر يقال: طاقم الطائرة للجهاعة العاملة في الطائرة من رجال ونساء .

٣ — الطقم كلمة تركية أصلها طاقٍ أو طاقيم ، ومن معانيها مجموعة آلات أو أدوات ، وزمرة وصنف ومقدار وقسم (قاموس عثماني : علي سيدي) ومعنى آياق طاقمي : عوام وأسافل الناس . وطقم من اليونانية Tagma وما أشبهها بالطنفام أي أوغاد الناس ، وبالطفامة أي الوغد ( يراجع أساس البلاغة ) ، وما كان أغنانا عنها او أننا بذلنا قليلاً من الجهد .

## ٣ - طقم أو بدلة الأسنان

يسمي بعض أطبائنا طقم الأسنان الصناعية بالجهاز ترجمة للكلمة الفونسية . Appareil . ويقولون : هو صفيحتان عليا وسفلى . وإني أستميحهم العفو إن قلت : إن هدف الأوضاع لايروق لها سممي ولا ذوقي ، ولي اقتراح أحب أن يسمعه الذين يتمامون . ففي الصفحة ٤٩ من كتاب المداخل في اللغة لأبي عمر المطرز الممروف بالزاهد والمتوفئي سنة و٢٤ ه نجد ما يلي :

والأسنان مؤنثة والأضراس مذكرة، وأنشدنا ثملب عن ابن الأعرابي : وسير "ب ميلاح قد رأيت وجوهة "

وسير ب ميلاح قدرايت وجوهه إناث أدانيه ِ ذكور أواخس ُ

قال أبو عمر: السِّر "ب ههنا: أسنان الجادية لاجتاعها ، ويقال لكل مجتمع: سرب (انتهى).

من هذا المنطلق أستطيع أن أدخل في كتب المثنى مثنى جديداً وهو السِّربان، أي طقم الأسنان، فالقطمة العليا سيرب، والسفلي سر بة .

وقد يسالني سائل: هل لك أن تؤنث كلمة سرب ؟. فأجيه: نعم ، ففي مماجمنا: امرؤ وامرأة ، وشفتق وشفقة أي رحمة ، وعصاة ، وغلام وغلامة ، وشياو وشياوة ، وقزم وقزمة ، ومنزل ومنزلة ، وسبئم وسبئم وسبئم ، ورجل ورجلة ، وزوج وزوجة ، وإن أباها الأصمي ، وما كان له ذلك فزوجة بالهاء أكثر أنوثة . وفي المصباح المنسير في مادة (عجز) قال ابن الأنبادي : ويقال : عجوزة بالهاء لتحقيق التأنيث : وروي عن يونس أنه قال : مهمت العرب تقول : عجوزة بالهاء (انتهى) ، وفي الصحاح في مادة (ككب ) كوكب وكوكبة ، وعجوز وعجوزة ، وبياض وبياضة في مادة (ككب ) كوكب وكوكبة ، وعجوز وعجوزة ، وبياض وبياضة في مادة (ككب ) كوكب وكوكبة ، وعجوز وعجوزة ، وبياض وبياضة في مادة (ككب ) كوكب وكوكبة ، وعجوز وعجوزة ، وبياض وبياضة

تَمَرِّي بإنسانها إنسانَ مقلتها إنسانة في سواد الليل عطبول فالإنسان الأول أغلتها ، والثاني بؤبؤ عينها . وقال آخر : إنسانة تسقيك من إنسانه خراً حلالاً مُقلتاها عينبُه وفي أساس البلاغة في مادة (خدم) : وهذا خادمنا وهذو خادمنا

للغلام والجارية ، وفي مادة ( تبع ) : وهو تابعه وهي تابعتها للخادم والحادمة ، ( انتهى ) . وفي المصباح المنير في مادة ( جسر ) : فهو جسور وامرأة جسور أيضاً وقد قيل جسورة ، وفيه في مادة ( عدا ) : قال أبو زيد : سممت بعض بني عقيل يقولون : هن وليات الله وعدوات لله وأولياؤه وأعداؤه ( انتهى ) . أي أن الك أن تقول : هذه ولية الله وتلك عدوة الله . ويزيد في جرأتي على تأنيث كلمة سرب ، ملاحظة أهملت ذكرها كتب القواعد المربية وهي أن التأنيث قد يكون الأقل أو للأسفل أو للأصغر .

ففي مفردات الراغب: الجلالة: عظيمُ القدر، والجلال بغير الهاء: التناهي في ذلك وخُص بوصف الله تمالى فقيل ذو الجلال والإكرام (انتهى). وفي الصحاح: الزّند: المود الذي يقدح به النار وهو الأعلى ، والزندة: السفلى فيها ثقب وهي الأنثى ، فإذا اجتمعا قيل زندان (انتهى). وقال غيره: الزندان (أي المقدحة أو القداحة) هما الأب ، أي الزند الأعلى ، وهو فحل الزندة ، والأم هي الزندة . (انتهى) وفي لسان المرب: والكو والكوة: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه ، وقيل: التذكير للكبير والتأنيث للصغير ، قال ابن سيده ، وليس هذا بشيء . التنهى) . وفي رأيي أنه ما كان لابن سيده أن يقول: (وليس هذا بشيء) فغي تاج المروس في مادة (بلا): وقال بعضهم البلد جنس المكان كالمراق

وهكذا يستطيع طبيب الأسنان أن يقول لقاصده: خذ سربيك أو أعطني السربة أو الأم، أو الحلع السرب أو الأب.

والشام ، والبلدة الجزء المخصص منه كالبصرة ودمشق. ( انتهى ).كذلك

قالوا: غصن وغصنة ، وقالوا : الغصنة : الشعبة الصغيرة من الغصن .

٤ - طقم الملابس

البدلة أو الطقم قد يكون مؤلَّفًا من قطعتين ، جاكيت وبنطلون،

أو من ثلاث قطـــع إذا كان ذا صُدرة. أما جاكيت Jaquette فهي فرنسية ، وعبّر عنها بعضهم بالقباء أو الرداء أو المدرعة أو الجمازة أو السترة أو السروج أو الظهرية .

ولست أذكر من قال إن الجاكيت من كلمة الشكة العربية ، وهي السلاح أو ما يلبس فوق السلاح ، ثم توسع في استمالها ، وقد هاجرت الشكة العربية فأصبحت في فرنسا جاكيت .

وأما كلمة بنطاون Pantalon الفرنسية فهي إيطالية الأصل، وقيل: كان بنطاوني: اسم لشخص من المسلاة (الكوميدي) الإيطالية، وقيل: كان القديس بنطاوني أول من ارتدى ذلك اللباس ، وقد عرسب بعضهم هذه الكلمة فقال: هو البنطال وجعلها وزان سربال ، وقد أحسن المجمع العلمي بدمشق يوم أجاز استعال كلمة بنطاون لأنها اسم علم مثلها مثل سندويش (۱). وفي المعجم الصغير المطبوع في القدس عام ۱۸۸۰ في دير الآباء الفرنسيسكانيين نجد: Pantalon: لباس ، شروال ، شخشور (انتهى).

وللبنطلون في مماجمنا اسم قيل إنه معرب ألا وهو السروال أو السروالة أو السراويل ، ولك أن تقول : هي السراويل وهو السراويل ففي ( المصباح المنير) في مادة ( حجز ) : وحجزة السراويل مجمع شد" . ( انتهى ) . والحلة تقوم مقام كلمة طقم ، فقد قال الثمالي في فقه اللغة : لايقال للثوب حلة إلا إذا كان ثوبين اثنين من جنس واحد .

(١) Sandwich هو رابع أمراء سندويش واسمه جون سنتافو قيل هو من صنع الشطيرة. توفي ١٧٩٢، ووردت الشطيرة في كتاب المكافأة لأحمد بن يوسف، وفي الأغاني.

ه - طقم فناجین أو كنبات

الفنجان أو الفنجانة معرب ( پنكان ) الفارسية ، وهي السوملة في لفتنا . وقد ذكر في الفنجان ميتين صنعتها في صباي فقلت :

وغير خاف على الأريب اللبيب أن فيها غير معنيين ففيها الكثير إن تأمثل .

ونحن نستعمل كامة طقم لجموعات الكؤوس والكيزان والأكواب، ومعلوم أن الثعالي يقول في فقه اللغة: لا يقال كوز إلا إذا كانت له عروة وإلا فهو كوب (انتهى). وهو بالفرنسية Coupe وبالإنكليزية Cup وفي سورة الإنسان (وينطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا). وكذلك نستعمل كلمة طقم لجموعات الكنبات وأدوات المائدة، وفيها السكين والملعقة والشوكة والمملحة أو المقزحة أو النوفلة ، والاسكرجة ( فارسية أصلها اسكره أي مقرب الخل) وهي الثقوة والفيخة والنقدة، وغير ذلك من كمتة أو كمدة ومآكل وصحاف. وكذلك يستعمل بعضهم كامة دسته الفارسية ومعربها دستجة للتعبير عن حزمة أو مجموعة ما ، أو عن اثني عشرية بدل ( دزينة ) وهي من Douzaine الفرنسية . وإني أطرح همنا كلمات ، ويترك ( دزينة ) وهي من Douzaine الفرنسية . وإني أطرح همنا كلمات ، ويترك

(أ) الثروة: كثرة العدد من الناس والمال، والمال: الإبل، ثم أطلق على ما ملكته من كل شيء .

<sup>(</sup>١) الحرى: الشديدة العطش.

<sup>(</sup>٧) يقال : تشوقته وتشوقت إليه ٠

## (ب) الأشباه ، قال لبيد بن ربيعة :

كمقر الهاجسري إذا بناه بأشباه حُذين على مشال والمقر: القصر، والهاجري: البتناء، وروي ضُرِبْن بدل حذين أي قطمن، والمثال هو القاطع.

- (ج) القطيع ، الطائفة من النعم والنم ، وهذا قطيع ذاك أي نظيره .
  - (د) النظائر ، حمع نظيرة والنظير : الشبيه والمثل.
- ( ه ) الصيغة ، تقول العرب رميتهم بستين سهماً سيغة ً أي من صنعة رجل واحد ( أساس البلاغة ) .
  - (و) الطُّرُقة ، هذه النَّبُثُل طرقة رجل واحد (الأساس).
- (ز) الفير "ق والفريقة ، وما له إلا فرق من النم وفريقة أي يسير (الأساس)
- (ح) الكَعْب ، هذا السهم بكعب واحد أي مستوي الكعوب ( الأساس )
- (ط) نَسَتَقُ ، در نسق وثنر نسق ، ويقال لكواكب الجوزاء: النسق ( الأساس ) .
- (ي) نشاص ، رأيت نشاص بنات إذا كن أتراباً ، ونتشاص خيل وإبل إذا كانت مستوية (متن اللغة).

## ٦ \_ طاقم الطائــرة

أما من أجل طالم الطائرة ، أي مجموعة الأفراد العاملين فيها من طيارين وفنيين ومضيفات فما أكثر ما عندنا من أسماء الجاعات ، وأكتفي بما يمكن أن يرشح من الكلمات : الأوقة والثقبة : الجماعة . الثقة بفتح الأول : الجمع من الغنم ، وبضمه : الجماعة من الناس والعامة تقول الشلة . الجبهة : الجماعة من الناس يقبلون مماً . الأجفلي : الجماعة كالأزفلي . الجفقالة : الجماعة من الناس يقبلون مماً . الأجفلي : الجماعة كالأزفلي . الجفقالة : الجماعة من

الناس في إسراع المشي. الجهواء : الجماعة . الجـوق : الحليط من الرعاء أمرهم واحد ، والجوقة : الجماعة . الحيزق : الجماعة ، وفي الحديث (كأنها حزقان من طير صنواف ) وكذلك الحزقة والحازقة والحزيق والحزية.ة والحزاقة . الركب : اسم ، لفظه مفر د ومعناه جمع ، وهو للجاعة من أصحاب الإبل في السفر. الرهط: قوم الرجل وقبيلته من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة وما فيهم امرأة . الرِّبعة : الجماعة قـد انضموا . الزجلة : القطعة من كل شيء والجماعة . الزرافة : الجماعة وكذلك الأزفلة والأجفلة . الزمرة : الفوج والجماعة . الزملة : الرفقة والجماعة ، وإذا عمل الرجلان على بعيرين فها زميلان فإذا كانا بلا عمل فهما رفيقان ، ويقول الثمالبي في فقه اللغة : لايقال للقوم رفقة إلا ماداموا منضمين في مجلس واحد أو في مسير واحد، فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة ولم يذهب عنهم اسم الرفيق (انتهى) . الشيعة : القوم المتفقون. الصُّت والصَّتِين : الجماعة ، وفي الحديث (كانوا صَّتيتين أو صتين ). الصُّرَّة : الجماعة من النساء ، وهذه الكلمة تصلح لمجموعة المضيفات. الصِّيرم: الجماعة كالطائفة . الظاهرة : ظاهرة الرجل : عشيرته وجمها الظهرة، يقال جاءً في ظهرته وظهارته . الشج والثعج والأول أصوب : جماعــة الناس في السفر . العيزَّة : العصبة . المشر : الجماعة أمرهم واحمد. الفرقة : الجماعة المنفردة والطائفة من الشيء وقيل : الفريق أكثر من الفيرق ، فزيادة المبنى قد تدل على زيادة في المنى . الفثام : الجاءة ولا واحد له من لفظه . الفئة : الفرقة . الفوج : الجماعة والجماعة المارة السريمة . الفيج : الجاعة ، والمسرع في مشيه مجمل الأخبار من بلد إلى بلد ، والحادم. الفائجة: الجماعة. القبيل: من ثلاثة فصاعدًا من نجر واحد أو من قوم شتى ، وقيل من ثلاثة إلى عشرة . القاذية : الجماعة القليلة القادمة وأول من يطرأ عليك منهم . الكوكبة : الجماعة . اللمة : الجماعة والرفقة

والأسحاب مابين ثلاثة وعشرة ، وقيل اللهة : الجمع من النساء كالصرقة ، وقيل اللهة : الصاحب والأصحاب في السفر . اللهوم : الجماعة يلتمتون ، وقيل الجماعة في السفر . النفو : الرهط ، وقيل من ثلاثة إلى عشرة من الرجال ، والجماعة الذين ينفرون في الأمر . النفير : الجماعة تنهض للممل . النمط : الجماعة أمرهم واحد ، وفي الحديث (خير هذه الأمة النمط الأوسط ) . الناهضة : يقال : جاء الرجل في ناهضته وهم الذين ينهض بهم فيا يتحرّز بُهُ من الأمور ، وقد راقتني هذه الكلمة وأرشعها لتحل محل (طاقم) الطائرة الذين ينهضون بها . الهواشة والهويشة : الجماعة المختلطة . وقد فاتني العصبة وهي تصلح لما نفتش عنه ، ونترك المصابة لأن أعداء المربية قد شوهوا مفهوم هذه الكلمة الحلوة التي تذكرنا بقول حسان بن ثابت .

لله در عصابة نادمتهم يوماً بجلتن في الزمان الأول الخالطون على الضيف المرمل الخالطون على الضيف المرمل بيض الوجود كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول

أما الشرفمة فقد تركتُها عمداً ، وعجبت من ابن فارس وهو خير ممن تكلم على المنحوت كيف غابت عنه حقيقة معنى هذه الكلمة ، فإنه يقول في مقاييس اللغة : الشرفمة : وهي القليل من الناس ، فالذال زائدة ، وإنما هي من شرمت الشيء ، إذا مزقته ، فكأنها طائفة انمزقت وانمازت(١) عن الجاعة الكثيرة (انتهى) .

وفي رأيي أن الشرذمة منحوتة ، ويقال : شردمة وشرذمة ، وحرف الشين

<sup>(</sup>١) في المعجم ( انمارت ) وهذا تصحيف لم يغطن له محقق مقاييس اللغـة الأستاذ الكريم عبد السلام محمد هارون .

فيها مقلوم من أول شر أو شتوى أو شنواية أو شيء ، أضيف إليه ردم أو ردم من أنثت الكلمة التقليل كما ذكرنا آنفا ، والشوى : راذال المال وبمنى الحقير ، والشواية البقية اليسيرة ، والردم : الرجل المخير فيه ، والردم : المتفرقون من الناس . وبما يؤيد ما لاح لي أن القرطبي يقول في الجامع المتفرقون من الناس . وبما يؤيد ما الاح لي أن القرطبي يقول في الجامع الأحكام القرآن : الشرذمة (۱) ، الجمع القليل المحتقر (انتهى) . ويقول الزيخشري في الكشاف : يجوز أن يريد بالقلة الذلة والقاءة (انتهى) . ولهذا أخالف ابن فارس ، وأرى في الشرذمة الجماعة القليلة الحسيسة ، وقد أهملت المعاجم بيان ذلك .

وأخيراً ليس لي إلا أن أقول : ياأيها الملأ افتونا وثوابكم على الله ، وفوق كل ذي علم علم .

دمشق وهيب دياب

<sup>(</sup>١) في تفسير : «إن هؤلاء لشرذمة قليلون ». ( الآية ؛ ه من سورة الشعراء ) .

## استقرارالمضطلح

## الأستاذ وديع فلسطين

الذين جملوا الترجمة وكدهم ودأبهم ، يؤدونها كرسالة أمينة نيط بهم أداؤها ، لا يفوتهم أن يلاحظوا أن اللغة المربية ، على كثرة ما مرفت به من ترادف وتجانس في معجهات ألفاظها ، بعيها أحياناً أن تؤد ي المماني العلمية أو الاصطلاحية المطلوبة بتامها ودقتها ، فيقع القارىء في لتسس لا تسعفه فيه بديهة ولا يبرئه منه إلا بصر شديد بالأوجه المختلفة لتداول الألفاظ .

وللتمثيل على ذلك ، نورد من البديهة ألفاظاً عرضت لنا ، لعل في تحليلها ما يرشد إلى القصد الذي نتوخاه .

فلفظة و فني ، أو و فنية ، التي تستخدم في اللغة العربية أداء المعنى لفظة و على artistic ، على لفظة المعنيدين . فاللفظة الأولى تعني فنون الآلة والميكانيكا ، تفاوت شديد في المعنيدين . فاللفظة الأولى تعني فنون الآلة والميكانيكا ، بينا اللفظة الثانية تعني الفنون الجيلة والتشكيلية من رسم ورقص ونحت وتصوير وما إلى ذلك . فلو اعترضت سبيل المترجم عبارة و تعاون فني ، لاضطرب في فهم المعنى المقصود من هاتين اللفظتين الحجردتين ، وهل هو لا ينفيه إلا السياق الذي يوضح المعنى الصحيح المراد .

وهناك لفظة و خاص ، التي تستخدم في المسربية لتؤدي معنى specieal كا تستخدم أداء لمنى private والفرق بين المنيين دقيق ، وين المنيين دقيق و specieal قد تعني فضلاً عن الخصوصية ، الامتياز والتفوق ، فإن قيل مثلاً عن لون من ألوان الطعام إنه special brand of food كان المعنى المقصود أن هذا لون متميز تميزاً خاصاً من ألوان الطعام . بينا private تنصرف إلى الشؤون الخاصة الحيمة دون سواها .

كذلك فإن لفظة و عـــام ، تستخدم تأدية لمنى public ومعنى general ومعنى general

ولفظة « صـــورة » تستخدم أداءً لمنى picture و photo, و copy و copy ، وهي شكول متباينة من المعاني .

وهناك لفظة « بيان » التي يتوسل بها أداءً لمنى statement و manifesto ، وهي مختلفة المؤديات .

وثمة لفظة « خطاب » التي تؤدي معنى letter أي الرسالة التي يكتبها زيد وللى عبيد ، والتي تؤدي كذلك معنى address أي الخطبة التي تلقى في جمع من الناس . وشتتان بين المعنيين .

فالحياة العلمية آخذة في التخصص الدقيق ، مع ما يترتب على ذلك من ابتداع ألفاظ جديدة تعبر عن المعاني المحددة التي تمثلها. ومن ذلك أن لفظة technical قد تركت وشأنها لتؤدي معناها الاصطلاحي المرسوم لها ، وابتدعت لفظة technological لتؤدي معنى استحدث ودَق . كما أن لفظة

automatic بقيت حيث كانت دون مساس بها ، وجيء بلفظـة جديدة automatic أو automation لتؤدي ممنى التسيير الآلي الشامل ، وهو ممنى لاتؤويه اللفظة الأولى .

وفي حين تتطور المصطلحات العلمية في لغات الفرنجة لتزداد تحديدًا وتخصيصاً ، نراها في اللغة العربية تكتسب معاني غير محددة ، وتفضي إلى إبهام أو إلى تشتت في الممنى .

ولغة القانون تتسع لأمثلة شتى من هذا النوع . ففي حين أن عمليات التأجير تتعدد ألفاظها وتتحدد ممانيها في اللغة الانكليزية مثل charter و rent و rent و charter ، نراها في المربية لاتمدو لفظة واحدة هي واستشجار، وقد نضيف إليها من عندياتنا لفظة معجمية لم يتحدد لها معنى اصطلاحي هي وكراء.

وفي حين أن للحيازة ألفاظاً شتى في اللغة الانكليزية مثل acquire و possess فإن اللغة العربية لاتكاد hold و own فإن اللغة العربية لاتكاد تمنا إلا بلفظتي الامتلاك والحيازة ، وقد نضيف إليها لفظة معجمية تفتقر إلى التحديد الاصطلاحي هي (الاقتناء).

وإذ نقع في اللغة الانكليزية على ألفاظ شتى في باب التصديق مثل adoption و concurrence و proval و sanction و sanction و upholding ولكل لفظة منها ممنى انفردت به وتخصصت ، فإن اللغة المربية تكاد تمامل مايقابلها من ألفاظ والإقرار ، و و المصادقة ، و و الموافقة ، و كأنها مترادفات متجانسات ليست بينها فروق ذوات بال .

ناهيك بأن لفظة و الاقرار ، لها بدورها قاموس من المعاني الاصطلاحية فإن أريد بها الاقرار الضربي فهي tax return ، وإن أريد بها الإقرار

الجركي كانت customs declaration ، وإن قصد بها الاقرار بأقوال فهي acknowledgement . acknowledgement

ثم إن اللغة المربية لاتفرق بين «قرار» يتخذه وزير أو مجلس إدارة مؤسسة ويسمى عادة resolution و «قرار» يتخذه فرد في شأن من شؤون حياته أو عمله ويسمى decision. فالقرار الأول له صفة من صفات القانون الملزم للقوم المقصودين به ، بينا القرار الثاني لا يعدو أن يكون انسقاد نيئة على أمر شخصي أو محدود الدائرة . فإن كان القرار حكما صادراً من محكة فهو Court decision تفرقة له عن غيره من القرارات السالفة الذكر .

ولفظة ونظام ، التي تستخدم في لغة القانون كثيراً ، يراد بها أحياناً Regulation أي لائحة ، ويراد بها أحياناً régime ، ويراد بها أحياناً order وأحياناً régime وأحياناً system وأحياناً by - Laws وأحياناً order وأحياناً الختلفة . discilpline ، وكلها في العربية ونظام ، مع بعد الشقة بين معانيها المختلفة . وقارىء العربية مضطو إلى التوسل بحسه ودرايته ليدرك أي و الأنظمة ، مقصود في ما هو بسبيله من النصوص ، وربما أعانه على الفهم سياق الكلام .

وشبيهة بهذه اللفظة لفظة وشهادة ، التي تعني بالانكليزية certificate و scrip ، وهي ألفاظ تختلف معانيها ومؤدياتها وفقاً لاستعالاتها المتباينة.

inquiry و inquest و investigation و inquiry و inquiry و كذلك ، ولكل منها معناها الخاص

ولفظة د مريضة دعوى ، تبني sheet و writ و summons و beet و sheet و notice و notice و notice و مكذا

كما أن (للاتفاق) أو (الاتفاقية) ألفاظاً متعددة في اللغة الانكليزية arrangement و convention و agreement و treaty و treaty و treaty و treaty و الدبلوماسي.

ولفظة وأكد، أو ووكد، لها في الانكليزية غير رديف واحــد، assert و underline و substantiate و substantiate و ounderline و substantiate و الكل لفظة من هذه الألفاظ استمالاتها الحاصة .

وليس بمثينا أن نقم البراهين بمزيد آخر من الأمثلة على صحة ماذهبنا إليه من أن الألفاظ الاصطلاحية العربية كثيراً ماتتهم بالميوعة وانعدام الدقة ، فضلاً عن افتقارها الجوهري إلى الثبات الذي من شأنه أن يجعل المصطلح الواحد يتلبس معنى واحداً عدداً ثابتاً ، إليه وحده بنصرف الذهن دون أي معنى عداه . أما مصطلحات الفرنجة فقد اكتسبت من التداول ثباتاً ودقة وتحديداً ينتفي معها كل لبس أو خلط .

صحيح أن السياق قد يفسر المعنى الذي يُراد تأديته في كل مناسبة ولكن احتمال الحلط قائم حتى لدى المتمرسين بفنون الترجمة المنوط بهم نقل المصنفات العلمية أو القانونية أو سواها من لغة إلى أخرى.

وليس ثمة خلاص من هذا الخلط إلا بأن يتحدد لكل لفظة ممناها الاصطلاحي الممين ، فيكتسب المصطلح استقراراً مجول دون طغيانه على ممنى اصطلاحي آخر ، وبذلك يمتنع وقوع أي وهم بينه وبين لفظة اصطلاحية سواه.

ولئن رغبت في هذه الكلمة في أن أعرض المشكلة دون أن أتصدى الحلها باقتراح ألفاظ اصطلاحية مناسبة لكل من الناذج التي تقدم إيرادها فالرأي عندي أن المالجة نكون بنهوض هيئة اليونسكو التابعة للجامعة العربية بتأليف لجنة قانونية وأخرى اقتصادية وثالثة هندسية .... على شاكلة اللجنة التي أنجزت و المعجم العسكري الموحد ، وتضطلع هذه اللجان بهمة تثبيت المصطلحات وتوحيدها وتحديد ممانها ، بحيث تصبح في أيدي القارىء العربي معجمات موحدة في كل فنون المعرفة تفنيه عن ركوب الحيرة بين أدغال الألفاظ ، وتربحه من أسباب الاضطراب الناشئة عن شيوع المعاني وميوعتها وافتقارها إلى الاستقرار .

وديع فلسطين

القاهرة

## كتاب درة التنزيل وغرة التأويل للراغب الأصفهاني وليس للخطيب الاسكاني

## الأستاذ عمر عبد الرحمن الساريتي

صدر عن دار و الآفاق الجديدة ، في بيروت ( ١٩٧٣ ) كتاب مومسوم باسم و درة التنزيل وغرة التأويل ، في المتشابهات من آي القرآن العزيز ، ونسبت الدار هذا الكتاب إلى الخطيب الاسكافي المتوفى عام ١٩٧٠ ه ، وذكر على الصفحة الأولى منه أنه و برواية ابن أبي الفرج الأردستاني ، ، واكتفي من ذكر المحقق والتحقيق بالقول: إنها و طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة ، !.

وتأكيداً لنسبة هذا الكتاب للمؤلف المذكور فإن القائمين على النشر في هذه الدار قد ترجموا له فيا يقرب من الصفحة الواحدة ، أتوا فيا على كلمة للصاحب بن عباد عن ثلاثة من الأصفهانيين الذين يجمعون بين حرفة الأدب وحرفة يدوية يكسب بها كل منهم رزقه ، ومنهم هذا و المؤلف ، الذي كان يعرف و بالحطيب ، لأنه كان خطيب القلعة الفخرية الشهيرة ، و والاسكافي ، لأنه كان عتهن هذه الحرفة البسيطة في خصف النعال وإصلاحها .

ولم يختلق ناشرو الكتاب هذه الحقائق اختلاقاً ، وإنما نقلوها \_ دونما إشارة \_ من معجم الأدباء في ترجمة أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف

بالخطيب الاسكافي (١) . وحينا عدد ياقوت مصنفات أبي عبد الله هذا ذكر منها « درة التنزيل وغرة التأويل في الآيات المتشابهة » .

ونسبة هذا الكتاب إلى هذا المؤلف في حاجة إلى إعادة نظر، ذلك أنني وجدت ، وأنا اشتغل في مجث جامعي مقارب ، أنه منسوب إلى مصنف آخر ، هو الحسين بن المفضل أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني، وذلك في كل نسخة من النسخ التالية للمخطوطة التي تحمل اسم هذا الكتاب:

- ١ ) رقم ١٧٦ في مكتبة أسمد أفندي بالسليمانية في استانبول.
  - ٧ ) رقم ٢٥ في مكتبة خسرو باشا بالسليانية في استانبول .
- ٤) رقم ١٧٤٨ أ . ٥٥ في محتبة أحمد الثالث ( طوب قبو سراي ) باستانبول .
- ه ) رقم ۱۷۶۹ . ر. ۱۸۳ في مكتبة أحمد الثالث (طوب قبو سراي ) باستانبول .

وبالإضافة إلى أن هذه النسخ كلها تنتسب إلى الراغب ، فإنها تتقادب بعضها مع بعض إلى حد كبير . كذلك فإن هذا الكتاب قد يذكر باسم و تفسير المتشابهات ، (٢) ، وقد يذكر باسم و تفسير القرآن العظيم ، " ولكن هذا التباين في الإسماء لا يعفيها من أن تنسب للراغب أيضاً .

- (١) الجزء الثامن عشر ، مطبعة المأمون ، الصحيفة ٢١٤ ، ٢١٠ .
  - (٧) المخطوطة رقم ٧٥ بمكتبة خسرو باشا بالسليانية في استانبول .
- (٣) كما هو مثبت على غلاف مخطوطة « الذريعة إلى أخلاق الشريعة » المنسوب
   الراغب ، وهي برق ٧٦٨ بمكتبة إبراهم باشا بالسليانية باستانبول .

وبذلك يشير بروكلمان (١) ، ودائرة المارف الإسلامية (١).

والذي أوقع القائمين على النشر في دار الآفاق البيروتية في الحطأ ، فنسبوا هذا الكتاب إلى الحطيب الاسكافي ، هو كما يبدو ، ما ورد في مقدمة بعض هذه النسخ [ رقم ١٧٤٨ أ . ٥٥ ] بحكتبة أحمد الثالث باستانبول: (قال إبراهيم بن على بن محمد المعروف بابن الفرج الأردستاني: هذه المسائل في بيان الآيات المتشابهة لفظاً . . . . أملاها أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الخطيب في القلمة الفخرية ) . ولكن الكتاب مفهرس ومبوب في المكتبة على أنه من مصنفات الراغب الأصفهاني .

وجملة و أملاها ، التي أوقمت هؤلاء في التسرع لا تعني بالضرورة أنها من خلقه وإنشائه ، إلا إذا كانت أمالي أبي علي القـــالي كلها من بنات أفكاره نثراً ونظماً!.

وأغلب الظن أن الخطيب الاسكافي قد أملى عن الراغب هذا الكتاب، كما يفعل التلاميذ والمعجبون والمريدون بمصنفات شيخهم .

والراغب الأصفهاني و أحد أعمة السنة ، (٣) ، وكان من حكاء الإسلام ، جمع بين الشريعة والحكمة في تصانيف ، وله تصانيف كثيرة... وكان حظه من المعقولات أكثر ، (١) وكان عظه من المعقولات أكثر ، (١) وكان الو حامد الغزالي يعجب

<sup>(</sup>١) الجزء الثالث المبسط الصحيفة ه٠٥ - ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) المجلد التاسع ، العدد الأول الصحيفة ٧٧٤

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) ظهير الدين البيهقي ، تاريخ حكماء الإسلام ، تحقيق ونشر محمد كرد علي مطبعة الترقي بدمشق ٢٩٤٦ ، الصحيفة ٢١٧، ٢١٠

بكتابه و الذريعة إلى مكارم الشريعة ، (١) ، وقيل أن البيضاوي قد أفاد في تفسيره من تفسيره .

وقد اختلف في سنة وفاة الراغب فكثير من المراجع تذكر أنه توفي عام ٥٠٢ للهجرة ( بروكلمان ، دائرة المعارف الإسلامية ، الاعلام معجم المؤلفين ، روضات الجنات ) ، فإن كانت كذلك فكيف يقبل العقل أن يملي سابق عن لاحق ؟ أم إنها يتفقان في كتاب كبير الحرف بالحرف بالحرف ؟!

على أن مراجع أخرى تذكر أنه كان في أوائل المائة الخامسة للهجرة (٢) ، بل أن بمضها تحدد سنة وفاته في ٢٠٤ه (٣) ( وربما جاء من هنا رقم ٢٠٥ )، وتجعل غيرها وفاته قبل ذلك ، في عام ٢٩٦ (٤) ، ويبقى الرأي الإغلب ، لعدة أسباب ليس هذا المقال مهيا لها ، أنه توفي في بداية القرن الخامس الهجري ، وهذا يؤيد ما قلنا من أن الحطيب الاسكافي قد أملى على الناس كتاب الراغب الإصفهاني .

## عمر عبد الرحمن الساريتي

- (١) مقدمة كتاب الدريعة إلى مكارم الشريعة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط ١ ، ٩٧٣ ،
- (٢) السيوطي ، بغية الوعاة ، مطبعة الخانجي ، ط١ ، ١٣١٦ الصفحة ٢٩٦
  - (٣) هامش تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي ص ١١٣، ١١٣،
- (٤) الإمام بدر الدين الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، ، ط ١ ٧٩٠ ، ج ١/ الهامش ص ١٣٩

# التعريف والنقد العدة

بحتمية منم جيم جدة

تأليف: عبد القدوس الأنصاري

١٤٧ صفحة من القطع المتوسط ــ مطابع دار الأصفهاني بجدة

## الدكتور عدنات الخطيب

لو سئلت ؛ ما اسم هذه المدينة التي تتكشف لك وأنت على طائرة أوشكت أن تنتهي بك إلى غايتك ، إن كنت قاصداً زيارة بيت الله العتيق أو قبر رسوله الكريم ؛ ما اسم المدينة التي تتبدعى الله كعروس لبست أزهى ثيابها ، وازدانت بأسنى لآليها ، ثم تمددت على شاطىء البحر ؟ .

نعم لو سئلت : ما اسم حاضرة العرب على البحر الأحمر التي لامفو لمسلم ركب البحر فارضاً على نفسه الحمج إلى البيت الحموام من النزول فيها ؛ ما اسم ثغر الحجماز الباسم دوماً في وجه ضيوفه الكوام ؟ فجاذا كنت تجيب ؟!.

أمي جَدَّة ، كما ينطق باسمها أهل مصر ومن والاهم ، وكانهم تابعوا من زع بأن حواء أم البشر دفنت فيها ، فنسب حفدتُها المدينة إلى تجدَّتهم !.

أم هي جيدة ، كما يطلق عليها العامة من أبنائها ومن أهل الحجاز قاطبة ، وكأنهم عرفوا أن الجيدة في كلام العرب تعني الطريق عاشى ساحل البحر ، وإذا كان أهل مكة أدرى الناس بشعابها فهل يصح لأحد أن يدعي بأن العامة من أهل الحجاز أدرى من غيرهم بأسماء المدن والأعلام التي فيه ، ومذ متى كانت العامة مرجعاً لضبط اسم من الإعلام !؟.

أم كنت تنطق باسم المدينة: جُدَّة ، كما ينطق به أهل الشام وأهل الجنوب من بلاد العرب والخاصة من أهل الحجاز ، مع ما يورثه ضم الجيم من شدة الوقع على آذان مرهفي السمع بمن يكثرون من مخالطة العامة!.

هذه التساؤلات هي موضوع القصة اللغوية الممتعة التي جوت وقائعها في سبيل ضبط الجيم في (جدة) ، فن منتصر لجيرته وأهل حية ، أو مستسلم لما ألفت أذنه سماعه ، أو رجل يستسهل كسر الجيم أو يستثقل ضها ، إلى أديب أو عالم لا يرضى عن التمسك بالفصيح من اللغة بديلا ، ولا يعتد بغير التراث الصحيح دليلا. هذا ولم يخل الحوار بين أولئك الرجال من كاتب متلتق الجيع وأفتى بجواز تثليث الجيم في (جدة) .

وقام الأستاذ عبد القدوس الأنصاري صاحب « المنهل » وأحد كبار رواد الأدب والتاريخ في الحجاز ، بجمع ما كتبه وآخرون معه من أبحاث لنوية تضمنت الأدلة القاطعة بأن العرب الذبن عرفوا لفظة ( الجدة ) مثلثة الجيم لمعان بختلفة حيناً ومتقاربة أحياناً ومتاثلة في أحيان أخرى ، ما نطقوا باسم مدينة الحجاز البحرية إلا وجيمها مضمومة ؛ وكان هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء ، الخفيف حمله ، اللطيف حجمه ، الثقيلة موازينه في الدفاع الحار عن سلامة العربية وحمايتها من العامي والدخيل ،

وفي التمسك الشديد بالأساليب القويمـــة لضبط مفردات اللغـة والتزام الصحيح منها .

لقد جاء المؤلف بمالا مزيد عليه من الأدلة المنقولة عن أمهات الكتب من معجمات لغوية ، ومؤلفات في علمي الحديث والتاريخ ، غير ناس الإشارة إلى كتب البلدان والرحلات قديما وحديثها ، وكلما تقطع بوجوب ضم جم 'جد"ة ، اسماً للمدينة المعروفة .

ورأيت في ثنايا الكتاب بعض المشتركين في الحواد حول حركة وجم ، جد"ة يتطرقون إلى كتابة اسمها بالحروف اللاتينية ويشيرون إلى أن الانكليز يكسرون هذه الجيم ، ولكني وقفت عند قول المؤلف في الصفحة ١٥ ما نصه : و أما دائرة المعارف البريطانية فإنها ضبطت الاسم بكسر الجيم .. وقد يكون منشأ ما عمدت إليه دائرة المعارف البريطانية هو الأخذ من أفواه الحجازيين المعاصرين الذين ينطقون هذا الاسم بكسر الجيم ، وهذا دأب كثير من العلماء الغربيين في تلقفهم أسماء البلدان وغيرها من العامة » . ثم قوأت في الصفحة ٢٦ قول المؤلف : د .. وجو"نا الحديث إلى استعال الأجانب لاسم جدة في كتابتهم لها هكذا : Deddah وهكذا : hall في العالم وهكذا : المؤلف بكسر الجيم .. يجب تعميم ذلك في العالم أجمع حتى ينطق به ويكتبه كل الأجانب على الصحة بضم الجيم هكذا

وأنا لست أدري ما قيمة الاستشهاد بلفظ الافرنج في ضبط اسم مدينة عربية ، بعد أن جاء الأساتذة المتحاورون بالبراهين القاطعة بالضبط الصحيح له ، لا سيا وأن بعض ما أوردوه يغني لدحض زعم القاتلين بجواز مخالفته،

اللهم إلا إذا كان المتساهلون في ضبط الكلمات العربية هم الذين استشهدوا عما ينطق به الإنكليز .

على أن امم جُدَّة ، وإن ورد في دائرة المعارف البريطانية خلال بحث عن المملكة العربية السعودية مرسوماً هكذا: Jiddah ، فلا يحكن القول عنها بأنها ضبطت الاسم بحكسر الجيم ، لأن الموسوعة البريطانية تتألف من قسمين تانيها جغرافي ويسمى ( أطلس الموسوعة ) ، وهو المعتمد لدى العلماء والمهتمين بأسماء المدن ومواقعها ، و ( أطلس الموسوعة البريطانية ) أشاد إلى جدة في موضوعها من ساحل البعر الأحمر مضبوطاً بهذا الرسم : أشاد إلى جدة في موضوعها من أسمها ( Jiddah ) بكسر الجيم فقد وضع بين قوسين للدلالة على أن هذه الصيغة ثانوية ، وإن شاعت ، حتى الدليل الهجائي لأطلس الموسوعة أشاد إلى من يفتش عن جدة مكسودة الجيم بالرجوع إلى اسمها الصعيع بضم الجيم .

أما الموسوعات الفرنسية وبخاصة موسوعات ( Larouss ) فهي لا تذكر جدة إلا بضم جيمها وترسم الاسم هكذا

#### \* \* \*

من أسابيع خلت كنت في زيارة لمدينة جدة فرأيتها ، وقد غزتها مدنية القرن العشرين ، تستجيب لهذا الغزو الحضاري فاتسعت أحياؤها والمتدت على رقعة كبيرة من اليابسة ، حتى مياه البحر بدأت تنحسر عن فجوات كثيرة كانت تتسرب فيها ، أما العارات فأخذت تشمخ وتتبرج ، والشوارع أخذت تستقيم وتتسع يوماً بعد يوم لتستوعب مختلف الوسائل

الآلية التي تعبرها مع خضم بشري يتدفق عليها في أشهر الحج ، وما أظن هذا الحضم سيخف ضغطه على جُدة مهما اتسعت!

لقد هالني ، وأنا أتجول في شوارع المدينة أن أجمد اللغة العربية مهددة بالدخيل يغزوها ، وبالعامية تتسرب إلى الحديث لدى أرفيع الطبقات الاجتاعية ، وكأن الأعجمية ضربة لازب لا تتخلف عن الحضارة ووسائلها ، والعامية نتاج التقدم والرفاهية !.

وها أنا مجتزى، لك بمثلين بما رأيت وبما سمعت ، إنهم في جده وما والاها يطلقون على أنواع من الناقلات اسم ( وانيت )، واشتدت رغبتي في معرفة مصدر هذه اللفظة الشائعة شيوعاً متناسباً مع سعة استخدام السيارة الناقلة ( بيك آب ) في حمل مختلف البضائع وطوائف كثيرة من الحجاج ، وبعد جهد عرفت أن أول ناقلة من طواز ( بيك آب ) رآها الجدير ن كانت لدى رجل الكليزي ، وكان على هذا الرجل أن يميز هذه السيارة عن سيارة أخرى كانت لديه أمام من يعملون معه من المواطنين ، فكان يشير إلى الرقم الذي تحمله التي يريد منهما ، ومن غريب المصادفات أن الناقلة ( بيك أب ) كانت تحمل الرقم ( ١٨ ) فكان يسميها « وأن أيت » وتسامع الناس بهذا فأطلقوا على كل ناقلة اسم « وانيت ، ثم نسوا الدافع الأواثل منهم إلى هذه التسمية ، وأخذ أبناؤهم يطلقون على عشرات الذافع الأواثل منهم إلى هذه التسمية ، وأخذ أبناؤهم يطلقون على عشرات الألوف من الناقلات التي تجوب البلاد في هذه الأيام اسم « الوانيتات » !.

ودعاني صديق ذات أمسية إلى تناول طعمام المشاء في أحد مطاعم جُدة الحديثة ، وكانت تعلو واجهته لافتة كبيرة تحمل بأحرف عربية امم « كيمك كلاس » وسمعت بعض الجُديين يتلفظون بهذا الاسم تلفظاً لا يمت إلى أية لغة من لغات العالم ، رغم أنه ينتسب إلى التركية والانكليزية!

أرأيت إن كنت على حق إن أنا جزعت على لغة المستقبل في مهد الفصحى ، إذا لم يقف الغيارى عليها للذود عن حماها والدفاع عن سلامتها ، واتخاذ الوسائل الكفيلة بالحفاظ على صفائها ونقاوتها ؟

إني أدعو الغيارى على العربية في الملكة العربية إلى توحيد جهودهم والقيام بانشاء هيئة تتولى الدفاع عن الفصحى ، وحمايتها من الأخطار التي تتهددها . كا اني أهيب بالمسؤولين الواعين واجبتهم القومي والدبني خير وعي ، إلى حماية أم اللنى ، وتبني الهيئة التي ندعو إلى إنشائها ، ولعلها تكون مجمعاً للغة العربية يتولى المهام التي ستناط به متماوناً في ذلك مع الجامع والهيئات الأخرى التي تقوم في كل من القاهرة وبغداد والرباط ودمشق ، بوساطة اتحاد الجامع اللغوية العلمية العربية .

إني شديد التفاؤل بمستقبل هذه الدعوة ، بعد أن اطلعت على كتاب و التحقيقات المعدة في حتمية ضم جيم جندة » ولمست الروح التي دفعت إلى تأليفه .

عدنان الخطيب

# مُلامطُّات على وفيات الاعيان الجسسلد الشسامن

الفهارس العامة ، إعداد وداد القاضي وعزالدين أحمد موسى بإشسراف الدكتور إحسان عباس ، بيروت دار مادر ٢٩٧٢ صدرت المجلدات السابقة عن دار الثقافة

## الدكتور علي جواد الطاهر

١ – من مقدمة المجلد للمحقق: إن صديقاً تونسياً بلغه خبر وكراسة كان قد نشرها تيدمان تحتوي على تراجم من وفيات الأعيان ... ووصلتني النسخة ، فإذا بها قد طبعت بأمستردام عام ١٨٤٥ وهي تحتوي والتراجم من كتاب وفيات الأعيان التي ما توجد إلا في النسخة الامستردامية ، وعدد التراجم فيها اثنتا عشرة ترجمة تمثل في هذه المطبوعة رقم : ٧٩ ، ١٤٨ ، ١٥٥ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٢٩٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٨ ، ٢٠٨ ، وفيها ترجمة لعافية بن يزيد القاضي ، لم ترد في هذه الطبعة ... » .

ومعنى هذا أن لو لم تتهيأ فوصة التقاء الصديقين المتباعدين داراً ، لما اطلع المحقق على هذه المطبوعة .

ويحسن في التحقيق أن نفيد من المصادفات ، ولكن يحسن أكثر من ذلك أن نفيد من المنهج ، والمنهج يقتضي - قبل الشروع بالتحقيق - الرجوع إلى مظان المخطوطات والمطبوعات . . . ولو رجعنا في حالة تحقيق وفيات الأعيان إلى أقرب هذه المظان ، وليكن « معجم المطبوعات » لسركيس ، لقرأنا لديه ، وهو يتكلم على « وفيات الأعيان » ما يدلنا

على هذه المطبوعة المشتملة وعلى ثلاث عشرة ترجمة ، وقد يكون جرجي زيدان أقرب من سركيس وأوضع فإنه يقول في كتابه و تاريخ آداب اللغة العربية ، ٣ : ٣٠٨ ( من ط ٧ ) : « . . . والظاهر أن الخطوطات التي نشروا هذه الطبعات عنها ، كان ينقصها بعض التراجم . . ويؤيد ذلك أنهم عثروا في مكتبة أمستردام على ١٧ ترجمة جديدة طبعوها في أمستردام ، مع ترجمة لاتينية سنة ١٨٤٥ ، وهي تراجم أبي العباس في أمستردام ، مع ترجمة لاتينية سنة ١٨٤٥ ، وهي تراجم أبي العباس القسطلاني ، وحاتم الأصم ، وابن مسكين ، والحسن بن علي ، وشبيب ابن شيبة ، وشعبة بن الحجاج ، وشعبب بن حرب ، وأبي واثل الأسدي، وصالح بن عبد القدوس ، وصالح بن بشر ، وأم المؤمنين عائشة ، وعافية ابن زيد ، وعبد الله بن عباس . . . وحبذا لو أضيفت هذه الزيادات إلى الطبعات الأولى » .

فلو قرأنا كتاب زيدان قبل البدء ، لعلمنا علم المخطوطة والمطبوعة ، ولأفدنا منها في المكان المناسب من المجلدات ، ولم نبق ننتظو المصادفة التي لم تتهيأ إلا بعد الانتهاء من طبع الكتاب .

٣ — هذه مطبوعة بعيدة المكان والزمان في أمستردام سنة ١٨٤٥، ولكن المحقق لم يدل — كما رأينا — على أنه اطلع على المطبوعات الأقرب مكاناً وزماناً ، ولم مجاول الاطلاع التام والإفادة بما يمكن أن يكون فيها من زيادة ، والتنبيه على ما يكن أن يكون من نقص ..

ولمطبوعة من المطبوعات هذه شأن خاص في موضوع والملاحظات، تلك هي الطبعة التي لم تكمل عن و دار المأمون – سلسلة الموسوعات العربية ، صدر جزؤها الأول سنة ١٣٥٥/١٩٣٦ عن مطبعة عيسى البابي الحلبي.

يبدأ شأن هذه المطبوعة إذ أخبرني الأستاذ هاشم الطعاف وأخبر الدكتور إبراهيم السامرائي - أن في الجزء الثالث من طبعة دار المأمون عن و جعفر البرمكي ، مالايوجد في طبعة الدكتور إحسان عباس ، تبلغ هذه الترجمة حوالي ثلاث صفحات من صفحات طبعة الدكتور إحساف عباس ، ينقلها ابن خلكان عن كتاب لأبي جعفر عمر بن الأزرق الكرماني ، وقد ثبته محقق طبعة دار المأمون عن نسخة خطية .

ويؤيد صحة كون هذه الترجمة من وفيات الأعيان أن مؤلفاً آخر يؤلف كتاباً د . . . في أخبار البرامك ، وينقلها إليه عن ابن خلكان ، والكتاب مخطوط في لندن ، منه ندخة مصورة في المجمع العلمي السراقي .

وقد بلغ الدكتور إحسان عباس خبر هذه الزيادة في هذه الطبعة .
وإذ انتهى طبع كتاب وفيات الأعيان في تحقيقه الجديد ، ولم أر إشارة إلى مطبوعة دار المأمون ولا إلى ما زادت في ترجمة جعفر البرمكي ، عدت إلى الأستاذ هاشم الطعان ، أتبين الحبر على جليته ، وكان يمك من المطبوعة أجزاء متفرقة منها الثالث ، وفيه ترجمة جعفر البرمكي ، قابلناها في طبعة الدكتور إحسان عباس ، فرأيناها جديدة ، وإذا كان الدكتور إحسان قد نشر لجعفر البرمكي ترجمتين مختلفتين هما وأ ، (دون أن يكتب إزاءها أ) و و ب ، فإن هذه الترجمة تكون و ج ،

وألقينا نظرات أخرى على ترجمات أخرى ، فلحظنا دون مشقة فوائد وزوائد كان بمستطاع الدكتور إحسان عباس الإفادة منها ، وأنه يستطيع أن يزيد في ترجمات : بكار بن قتيبة ، وبشار بن برد ، وجميل بثينة . من أبن جاءت هسند الزيادات المهمة لطبعة دار المأمون ؟

من نسخة قديمة ، يسميها المحققون: اللمشقية ، لم تكن بين أيديهم عندما حققوا الجزء الأول من طبعتهم ، حتى إذا تهيأت لهم وعرفوا قدرها حرصوا على الاستفادة التامة منها في الأجزاء التالية ، مع استدراك علمي على ما فات منها على الجزء الأول ، لو جمعت هذه الاستدراكات والزيادات لكونت جزءاً وأكثر من جزء .

وإذا عدنا إلى المجلد الأول من طبعة الدكتور إحسان عباس نقابله مع مستدركات الجزء الأول من طبعة دار المأمون التي أفادتها من النسخة الحطية الدمشقية نجد فيه ترجمة لابراهيم بن منصور .. بن أدم ( هي الترجمة رقم ٣٦ ص ٣٦ – ٣٢ ) وتقول الحاشية : و انفردت النسختان ج د بالترجمة التي أثبتناها هنا ، وهاتان النسختان هما نسختا برلين – المتأخرتا النسخ – اللتان اعتمدهما – فيما اعتمد – وستنفلد .

واحتوت طبعة دار المأمون ، أي المستدرك الذي عملته على الجزء الأول ص ٣٣٦ ، ٣٣٦ مستلا من المخطوطة الدمشقية لوفيات الأعيان ، ترجمة لابراهيم بن منصور بن أدهم مع زيادة واختلاف لدى المقابلة .

ونجد كذلك زيادات مهمة في ترجمات أخرى مثل إبراهيم بن المهدي والزجاج والصابي والحصري والغزي ...

وصحيح أن المخطوطة الدمشقية تتشابه مع زيادات نسختي براين ، إلا أن ذلك لا يجدث دائماً ، ولا يعني التطابق ، أو أن النسختين أخدتا عن الدمشقية أو عن نسخة مأخوذة عنها ... ومن الأمثلة التي تتشابه فيها الدمشقية مع البرلينيتين ما جاء في طبعة الدكتور إحسان عباس ، الحجلد الثاني ، ص ٣٨٦ ، الترجمة ٢٣٦ ( سفيان الثوري ) وتنظر ترجمة الأعمش الثاني ، ومن الاختلاف في الزيادة ما جاء عن سعد الحظيري. ووردت

سطور عن أبي إسحاق بن الوليد بن عبد الملك. ولو قابلنا الأجزاء الأخرى لوجدنا فوائد وزوائد أخرى .

الحلاصة أن في مطبوعة دار المأمون ، أو بمعنى أدق فيا نقلت عن النسخة الخطية الدمشقية من استدراكات وأخبار وأشعار ، ما يجسن بمن يحقق وفيات الأعيان تحقيقاً علمياً أن يعلم علمه ويطلع عليه ، ويفيد منه ، ويستدرك به ، ومسا قد يبعثه على البحث الجدي عن هدف النسخة الدمشقية ، ولا يستحيل وجودها .

ع – ص ٥٠٧ ( مصادر المؤلف ) : « الله المنثور ( رساة ل عجد الدين ابن الأثير ) جمع الحظيري ٧: ٣٢٧ » .

رجعت إلى ٧ : ٣٢٧ فرأيت :

أ \_ صحيح ۷ : ۲۲۷ = ۷ : ۲۲۳

ب - لم يكن الدر المنور من مصادر المؤلف ، لأن كتاب المؤلف ينتمي بالصفحة ٢٥٩ ولأن الحقق ألحق بالكتاب باباً مهماً عنوانه و مزيد بيان في تخريب التراجم الأصلية ، جاء منه على الصفحة ٢٣٥ - ٣٣٦ بصدد و مجد الدين ابن الأثير ، ... ابن الشعار ٢: ٧٧ وقال في ترجمته .. وله رسائل عني بجمعها إسماعيل بن علي الكاتب الحظيري ، وترجها بالد المنثور ... » .

وواضح جداً من هذا أن الله المنثور لم يكن – في هذا – من مصادر المؤلف ( ابن خلكان ) وإنما هو من مرجم المحقق ( الدكتور إحسان عباس ) فيا زاد به لتخريج التراجم الأصلية .

٠ - ص ١٠ (مصادر المؤلف) : و ديوان الحظيري ٧ : ٣١٧ ،

ويقال فيه ما قيل في الله المنثور ، أي أن ديوان الحظيري الوارد هنا ٧ : ٣١٧ ليس من مصادر المؤلف ( ابن خلكان ) وإنما هو مما ذكره الحقق إذ زاد في آخر الجهزء السابع من المصادر في تخريج التواجم الأصلية . إن ديوان الحظيري ٧ : ٣١٧ هو مما ذكره ابن العديم ولم يكن مما ذكره ابن خلكان إذ تحدث عن الحظيري و ديواناً » .

7 – من الحالة نفسها أي نسبة مصادر إلى ابن خلكان ليست له وليست بما ذكره في المستن وإنما هي من مراجع المحقق زيادة على تخويج التواجم الأصلية : ديوان ابن عنين ( ٧ : ٣٣٣ ) ، وديوان المتنبي ( ٧ : ٣٢٢ ) ، ديوان مدلويه ( ٧ : ٣٤١ ) . . . ومن ذلك أسماء أخرى مثل : العجائب والآثار ، علم النثر ، مجانين العقسلاء ، الرد" على الفندجاني ، سقط الزند ، عوالي التابعين . .

وهكذا كل ما ورد في الجب لد الثامن من و فهوست الكتب المذكورة في المان ، إحالة على المجلد السابع بين ص ٣٠٧ – ٣٤٣ هو ليس من مصادر المؤلف ، وليس مما ذكره المؤلف في المان ، وإنما هو من مراجع المحقق التي جمعها تحت باب صريح : و مزيد بيان في تخريج التراجم الأصلية ، .

٧ - ص ٢٠١ (مراجع التحقيق): « تاريخ الدولة السلجوقية »
 تاريخ الملوك السلجوقية ، انظر : أخبار الدولة السلجوقية »

وهذا يعني أنها كتاب واحد . ونمود إلى أخبار الدولة السلجوقية فنرى « أخبار الدولة السلجوقية لصدر الدين أبي الحسن علي الحسيني ، تحقيق الأستاذ محمد إقبال . لاهور ١٩٣٣ ، .

فيتضع الخطأ لأنها كتابان مختلفان ، الأول للعباد الكاتب ( ينظر من فهرست مصادر المؤلف) والثاني ( أخبار الدولة السلجوقية ) و المنسوب ، لصدر الدين الحسيني ...

والكتابان مطبوعان ، طبع «كتاب تاريخ دولة آل سلجوق من إنشاء العاد ... واختصار البنداري بمصر سنة ١٩٠٠ » وطبع بليدن باسم « زبدة النصرة ... » تحقيق هوتسما سنة ١٨٨٩ .

وهذا يقتضي أن يحيل المحقق إلى كتاب العاد عندما يحقق لأنه في مصادر ابن خلسكان ، ولا يحيل إلى المنسوب إلى الحسيني ... أو أن يحيل على الاثنين في أقل تقدير ، ولكنه لم يحل إلى كتاب العاد \_ الذي اختصره البنداري .

الخلاصة أن و تاريخ الدولة السلجوقية » و و أخبار الدولة السلجوقية » و تأويل للعاد وهو السلجوقية » كتابان لمؤلفين مختلفين ، الأول – في أصله – للعاد وهو أولى بالإشارة .

٨ — ص ٥٩٥ « مصادر الدراسة والتحقيق »

١ - ص ٦٠٠ و تاج التراجم في طبقات الحنفية ... بن قطاوبنا ،
 بغداد ١٩٦٢ » .

بغداد لم تطبع تاج التراجم ، وإنما كانت واسطة لتصويره . وقد نص المحقق على تصوير ماكان مصوراً من مصادره ، ويقتضي السياق أن يمامل هذا معاملتها .

٣ – س ٦٠٥ و خريدة القصر للعاد الكاتب الأصفهاني . قسم مصر ١ - ٣ تحقيق الدكتور شوفي ضيف . القاهرة ١٩٥١ ، ,

لم ينفود الدكتور شوقي ضيف في تحقيق هذه الطبعة لهذا القسم ، وإذا رجعنا إلى الكتاب نفسه ج ١ ، ج ٧ رأينا أحمد أمين ، شوقي ضيف ، إحسان عباس .

٣ ـ ص ٦٠٥ و خريدة القصر للعماد الكاتب الأصفهاني . قسم المغرب ، الجزء الأول . تحقيق الأستاذين عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم .
 مصر ١٩٦٤ ، .

هناك طبعة أخرى جديرة بالاستشارة والذكر هي طبعة تونس ، طبع الجزء الأول منها سنة ١٩٦٦ بتحقيق محمد المرزوقي – محمد العروسي المطوي ، الجيلاني بن الحاج يحيى . وطبع الثاني سنة ١٩٧١ بتحقيق آذرتاش آذرنوش ومراجعة محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوى والجيلاني ابن الحاج يحيى .

ع ــ لم يذكر خريدة القصر للعهاد الكاتب . قسم العراق بتحقيق الأستاذ بهجـة الأثري ( والدكتور جميل سعيد للجزء الأول ) ، مع أنه مهـم واعتمده .

م ص ١٠٠٥ و دمية القصر وعصرة أهل العصر لأبي الحسن الباخوزي ( وهو محتصر الدمية ) نشر الأستاد محمد راغب الطباخ ، الطبعة الأولى ، حلب ١٩٣٠ » .

أ \_ إذا كانت و مختصر ، ( بفتـــ الصاد ) وجب وضعها بعد عنوان الكتاب، وإذا كانت بكسرها فوضعها بعد الباخرذي غير صحيح لأنه ألنف الدمية ولم يختصرها .

ب - من قال إن هذا الكتاب هو مختصر الدمية ? إنه ليس

مختصرها ولكن الذي نشره - أو اعتمده - الطباخ ليس بالندخة القيمة المكتملة ...

ج – كان المناسب – والواجب – أن نستعين بما طبيع كاملًا محققاً من و الدمية ، ما صدر منها بمصر بتحقيق محمد عبد الفتاح الحلو ، وما صدر ببغداد بتحقيق الدكتور سامي مكي العاني .

٣ - ص ٥٠٥ ( الديارات الشابشي تحقيق الأستاذ كوركيس عواد
 بغداد ١٩٥١ » .

أعاد الأستاذ كوركيس عواد ، عام ١٩٦٦ طبيع الحكتاب أتم وأكمل وأجدر بالاعتماد .

٧ - ص ٢٠٩ ديوان أبي تمام (١-٤) تحقيق الأستاذ محمد عبده
 عزام دار المعارف بمصر ١٩٥١ - ١٩٦٥ » .

ليس هذا ديوان أبي تمام لأن الديوان لايبلغ هذا الحجم ، وإنما هو الديوان وشرحه ، هو شرح التبريزي على ديوان أبي تمام أو كما ورد اسمه هو و ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، وتاريخ صدور الحجال الأول هو ١٩٥٤ .

٨ - س ٩٠٧ و ديوان أبي فراس الحمداني ( ٢ - ٢ ) جمع وشرح الدكتور سامي الدهان بيروت ١٩٤٤ » .

أ ـ ليس هذا الديوان من جمع الدكتور سامي الدهان .

ب ـ وليس فيه أي شرح.

ج \_ إنه تحقيق الدكتور سامي الدهان ، تحقيق على منهج المقابلة بين النسخ . ٩ - ص ٩٠٨ ( ديوان سبط ابن التعاويذي ، انظر ديوان
 ابن التعاويذي ، .

لماذا ؟ إن المعقول أن نحيل و ابن التعاويذي ، إذ أورد ناظماً لهذا الديوان على سبط ابن التعاويذي ، ولا نحيل السبط على الجد . لأن الديوان هو ديوان سبط ابن التعاويذي وليس ديوان ابن التعاويذي .

ومعلوم أن الشاعر هو « أبو الفتح محمد ... » وأن ابن التعاويذي هو جده لأمه أبو محمد المبارك ، وعرف الشاعر بكنية جده لأمه ، فكان لذلك « سبط ابن التعاويذي » .

وكانت الحالة قد تكورت في المجلد الثامن هذا نفسه لدى فهوست التراجم فجاء على الصفحة ١١٨ : « سبط التعاويذي ـ انظر ابن التعاويذي أبي الفتح » والذي حدث ـ زيادة على خطأ الإحالة ـ أننا لم نجده لا في حرف الناء ولا في حرف الفاء ...

١٠ - و ديوان الشريف المرتضى (١٠ - ٣) القاهرة ١٩٥٨».
 ذكر الفهرس أسماء المحققين مواراً ، والمنهج يقتضي ذكرهم،
 ولكنه هنا لم يذكر اسم المحقق ، مع أنه \_ هنا \_ أكثر لزوماً من غيره لأنه عراقي طبع تحقيقه بمصر ، هو دشيد الصفار المحلمي .

۱۱ – ص ۲۱۳ « شرح دیوان الحماسـة للتبریزي ( ۱ – ٤ ) القاهرة ۱۲۹۳ »

الإحالة هنا إلى طبعة بولاق، وليس لنا ملاحظة على ذلك، ولكن إذا نهيات طبعة صحيحة ، وأقرب متناولاً ، ولعلها أحسن ضبطاً ... كانت الإحالة عليها أولى . وقد أعاد الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد طبع الشرح مقابلاً على طبعتي القاهرة وأودبة ، مضبوط الغريب ، معلقاً على حواشيه مفهرساً ... بمطبعة حجازي . القاهرة 1907/ ١٩٣٨ .

١٧ ــ ص ٦١٨ والحمدون من الشعراء وأشعارهم لعلي بن يوسف القفطي بتحقيق الأستاذ حسن معمري ( الرياض ١٩٧٠ ) .

أ ـ مناسب أن يذكر مع ذلك : مراجعة الأستاذ حمد الجاسر ، لما للمراجعة هنا من أهمية ، ويكفي أنه أعاد التحقيق إلى نسـخة كاملة بخط المؤلف .

ب ــ لم يطبع هذا التحقيق في الرياض ، وإنما طبع في بيروت ، مطبعة المتنى ١٩٦٩ .

### اغاة\_\_ة

الأستاذ الدكتور إحسان عباس من أدباتنا العلماء الذين تميزوا بنشاط خارق واستمرار مدهش، إلى تتبع واستقصاء وتمكن من القديم والجديد ومتانة في القلم ويسر في التعبير ...

ووفيات الأعيان من مصادرنا الأمهات ، وهو أشبه بدائرة معادف الأعلام من كل فن : الشعر ، الكتابة ، الحديث ، الفقه ، التاديخ ، الإدارة والسياسة ... وقد طبع مراراً إلا أنه ظل محتاجاً إلى طبعة كاملة كقة جادة ... وهذه الحاجة ملحة ولكنها أقوى من أن ينهض بها محقق واحد لسعة الكتاب ، وتشعب موضوعاته وامتداد زمانه ... أن أي كتاب موسوعي ... وكان اللازم أن تلتفت إليه جهة علمية أو سياسية ذات صلة مباشرة بالتراث والحضارة فتؤلف لجنة من عشرة علماء وأكثر ، يأخذ كل منهم على عاتقه نوعاً من العلماء وعصراً من نوع ... ويسير بتأن وتؤدة في المقابلة والتعليق ، بعد أن تنهيئاً النسخ المخطوطة للكتاب ، وتدرس هذه النسخ دراسة هميقة منذ البداية ، ويقرر لكل نسخة مدى أهمينها ومدى الانتفاع بها ...

قد يستغرق ذلك وقتاً طويلًا ... ليكن ، بل إنه لايستغرق هـذا

الوقت إذا أحسن توزيع العمل ... ولكن شيئًا من هذا لم يحدث ، وإذا كانت الجامعة الأميركية ببيروت قد فكرت بشيء منه فإنها لم تفكر به كاملا ، ومنذ البداية ، ولم تهيىء سببُل العمل على مايقتضي عظم المشروع .. والذي حدث أن تولى هذه المهمة الضخمة محقق واحد ، هو من العلم عكان ، ولكن هذا شيء وتحقيق كتاب وهائل ، كو قتيات الأعيان شيء آخر ... لقد عمل هذا العالم المحقق كثيراً ، ولكنه ، مهما يبلغ في ذلك ، لا يعدو قدرة الفرد ، ويظل العمل ينتظر قدرات الجاعة ...

وليكن هذا العمل خطوة أولى نحو الكمال ... وليسد الحاجة الآنية ، ولتؤليف جهة معنية : علمية أو سياسية ، لجنة خاصة تقوم على حسن الاختيار وتنوع التخصص ، يوأسها الدكتور إحسان عباس ، وتوضع بين يديها النشسخ التي تمكن من الحصول عليها ، والنسخ التي يجب أن يحصل عليها في مشارق الأرض ومغاربها ، ثم النسخ المطبوعة كلها ... ويوزع العمل ، ويقيد المحققون بشروط ، ويغرون بعروض ...

أما في الوقت الحاضر فيبقى تحقيق الدكتور إحسان عباس خير تحقيق . . وعلى الباحثين والمحققين الذين يهمهم أمر الكتاب والتراث ، ويرجعون إلى والوفيات ، بين حين وحين أن يثبتوا ملاحظاتهم ، وأن ينشروها ويوصلوها \_ بأي وسيلة يشاؤون \_ إلى الدكتور إحسان عباس ليحتفظ بها لأول فوصة . . . .

إن الملاحظات على « الوفيات » وأي كتاب آخر ... وأجب ، ويجب أن تؤدَّى \_ وتفهم \_ من هذه الحدود فقط .

علي جواد الطاهر

بغداد - كلية الآداب

# المحمدوث من الشعراء وأشعارهم المحمدوث على بن يوسف القفطي تحقيق وياض عبد الحيد مواد

من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ــ مطبعة الحجاز ١٣٩٥ ه / ١٩٧٠ م الأستاذ عبد المعين الماوحي

تشهد بلادنا حركة ثقافية عربية أصيلة ، بمسل جانباً منها جيل من الشباب جديد يهتم بتراث قومه ، ويحقق هذا التراث .

وأول مايجب على الجيل الذي كان بدأ به النهوض بهذا العبء أن يحيي الجيل الجديد الذي يقبل عليه ، وأن يسلمه الراية التي رفعها منذ أواخر القرن التاسع عشر .

ويقف مجمع اللغة العربية في دمشق من هذا الجيل موقف الأمين، والمشجع الصادق، وقد نشر حتى الآن عدداً من كتب التراث التي حققها الشباب، إنه أدرك في عمق أن من واجبه الذي اضطلع به منذ خميين سنة وأكثر أن يشجع المواهب الثابة التي تبشر بعطاء سخي .

من هذه الكتب التي نشرها الجمع و المحمدون من الشعراء ، لجمال الدبن علي بن يوسف القفطي ، وقد قام بتحقيقه الأستاذ رياض عبدالحميد مواد .

قرأت الكتاب كله وأعجبني مابذله الأستاذ مراد من جهد في التحقيق ومن تتبع المصادر والمراجع ، وقد نجع في التحقيق نجاحاً مرموقاً يدفعني أن أوجه هذه الكلمة تحية له وللمحققين الشباب جميعاً ، راجياً أن يستمروا في سلوك هذه الطريق ، وأن يستمر مجمع اللغة العربية الموقر في دمشق في تشجيعهم ونشر نتاجهم ، وسيكون للغة العربية ولآدابها في هؤلاء الشباب مايضمن لها الاستمرار في بعث كنوزها الدفينة .

ولا بد في كل عمل من هفوات وأخطاء، وفياً يلي بعض ما ظهر لي من خلال القراءة ، ولعل أكثره أن يكون مطبعياً :

رد في ترجمة محمد بن أحمد الكاتب البصري المنبوز بالمفجّع ورد في س ١٥٠ : د وهو مكثر ، ثم ورد في الترجمة نفسها ص ١٥٠ : د وشعوه قليل جداً ، هذا التناقض بين الحكين هل هو في أصل الكتاب ؟ وإذا كان كذلك فمن المستحسن أن يشير المحقق إليه ، أو أنه خطأ في القراءة أو في النسخ . كذلك فمن المستحسن أن يشير المحقق إليه ، ثو أنه خطأ في القراءة أو في النسخ . مطبعية ولا شك .

س في الصفحة ٣٠ هذه الأبيات ، أرى أنها على الشكل الآتي :
وفي الظمائن مهضوم الحشا غنج يخطو بأعطاف نشوان الخطا ثميل ظبي مشى الورد من لحظي بوجنته مشي اللواحظ من عينيه في أجلي ومترف الترب مجاج الندى عطر مفوف النثور موشوم التري خضل قد شام جدوله فيه مهتدة في فاهتز مثل اهتزاز الخائف الوجل فظبي ومترف ومجاج وعطر ومفوف وموشوم وخضل صفات لنشوان الحطا عمل : الحجرورين ، لاصفات له ومهضوم الحشا غنج ، المرفوعين ، وإلا فكان من الواجب أن نقول : خمضل : بالضم لا بالكسر .

وفي البيت الرابع الجدول هو الفاعل ، ومهنده هو المفعول به ، وبذلك تكتمل صورة خوف الجدول من السيف.

وقد ورد الشطر في الكتاب على هذا النحو:

و قد شام جند و كه فيه مهندة ،

٤ - ص ٨٠ البيت الثالث : وردت و ماء ، منصوبة وهي مرفوعة
 خبر جدوى السحاب .

ص ۸۳ البیت السادس: أنقاس الریاح: فاعل تهدي ، ومفعوله
 د العنبر الأرجا » .

٦ - ص ۸۷ البیت الخامس : ورد صدره :
 ولتو طیتی و رات سماح کینه

والصحيـــح راءت .

٧ -- ص ٩٩ البيت الثالث:

ولما قضى متجدُّدُ القُنْضَاةِ تَبَيَّنْنَتُ جَهَالَةُ عَاوِ أَنَّ قَـد أَزْفَ الحَسْرُ وَلِمَا فَضَى مَجَدُّدُ الفُضَاءِ لَالحَسْرِ .

٨ - ص ١٧٥ السطو التاسع: ودد البيت:
 ناحل الجسم ، نابه الاسم ؛ متبقيي الوسم

ولعله : بافي الوسم ، أو يُبِيَّقي الوسم .

۹ - في ص ۱۳۲ البيت السادس:

وعَيْشُهُ تَسْرَحُ في عَيْشِهِمْ كالذَّبِ بِبْغي فَرْسَ نعجاتِ والصحيح في عينيهيم .

١٠ - ص ١٣٨ البيت الرابع:

ما ترى ما يتكشف الخبرة مِن غيب الظنون

وأظنـــه :

ما ترى ما تكشيف الحبرة من غيب الظنون

١١ ص ١٩٥ البيت الثالث :

إذا كان يمضي حيث أنف ذته برى

والصحيح: نصلَ ، وحيث . وأغلب الظن أنها غلطان مطبعيان.

١٢ - ص ٢١٣ البيت السابع :

فإن أنت لم تأس عليه فإن لي تأسف ....

وهي جائزة معنى ووزناً ولكني أعتقد أنها : لم تأسف . . لوجود تأشّف

١٣ - ص ٣٢٧ البيت الأخير، وص ٢٧٤ البيت الأول:

البيتان لأبي القمقام الأسدي في رواية معجم البلدان و وشل ، من عدة أبيات وقد ضمنها أبو الوزير المؤدب قصيدته ، والوشل – وحولها الشاعر إلى الرسل – ماء أو جبل بناحية تهامة ، والبيت الأول أصله هكذا :

اقرأ على الوشل السلام وقل له كل المشارب مذ هنجير "ت ذميم وقافية البيت الثاني (حميم) لا جميم ، وهو الماء الساخن .

١٤ - ص ٧٤٧ البيت الثاني من خشب الجسر : لا الجسر

١٥ - ص ٢٥١ البيت الأول متى توفع الأيام: لا تترفع .

١٦ - ص ٢٩٦ السَّطر العاشر، سيف علي: لا سيف علي.

١٧ - ص ٣٠٥ البيت الأخير: شيخ من الريب خطأ، وصوابه من الزّنج أو الزّنج .

١٨ - ص ٣١١ البيت الرابع: وزفرة بدل وزفرة .

١٩ \_ ص ١٧٣ السطر العاشر: لنا ... لنا ... ولنا الثانية حمّاً لها .

٣٦٧ - ص ٣٦٧ البيت الأول تضمين ، وانظر لسان العرب مادة خيل
 ٣٦٠ - ص ٣٨٣ البيت قبل الأخير :

ورد في الأصل: مالي وأهل زمان ، ثم صحح : مالي وأهل زمان وخير من ذلك كله : مالي وأهل زمان .

٧٧ - ص ١٩٩٠ البيت الأخير: وأكثر أهل الأرض لا أهل . ٧٣ - ص ١٩٩٤ البيت الحامس: لا يغردك ذو جدة و وليست ذا جدة . والبيت الأخير: والبدر والأصع البدر ليكتمل تشبيه شيئين بشيئين النرجس والبدر والأترجة والنائيل

٧٤ - ص ٤٠٠ السطر الثالث عشر وأثنيك لا أنبئك
 ٧٥ - ص ٤٠٥ البيت ٨: فأنا حلفت والصحيح خُمُلِقَتْ
 ٢٦ - ص ٤٢٥ البيت الثاني: جاء هكذا:

وقد كنفت منهن أكناف منعج عباديد سادات الرجال عبيد ها وأظنه: أكناف منعج بديد ، أو أكناف منعج عباديد الما سادات فلا يجوز إلا أن تكون مرفوعة: سادات أي سكنت منهن في أكناف منعج عباديد ، لها سادات الرجال عبيد منهن في أكناف منعج عباديد ، لها سادات الرجال عبيد ٢٧ – س: ٤٧٩ البيت الحامس:

وبيضاء كالشمس دود الشباب دبيبة بيت عـــزيز الطنب ورود بالكسر لا بالضم وكذلك دبيبة صفة لبيضاء على الحوكة وخبر بيضاء في البيت الرابع تمتعت منها ... هذه الملاحظات هي أكثر ما وجدت في تحقيق الكتاب دعوة إلى التصحيح، ويبقى التحقيق ، مع ذلك ، مدعاة للفخر بالحقق ، وللاعتزاز به وبإخوانه من المحققين الجدد . وشكراً لكل هذا الجيل الجديد الذي عرف حق تراثه العربي وبادر لتحقيقه ونشره يدفعه حرصه عليه وانتسابه إليه ، وشكراً لجمع اللغة العربية الذي مازال يوالي تشجيع المحققين الشباب ورعايتهم .

عبد المعين الماوحي

دمشق

١ - المدخل إلى كتابات الملوك الآشوريين ١٩٦٤

- ـ الطب في الإسلام ١٩٧٠
- ـ خارطة تاريخية للعالم الإسلامي ١٩٧٢
- ـ العلوم الطبيعية والخفية في الإسلام ١٩٧٢

وقد قام البروفسور مانفو د أولمان بتأليف كتابي الطب في الإسلام والعلوم الطبيعية والخفية في الإسلام ، ويقصد من وراثها حصر التراث العربي في مجالي الطب والعلوم وتنسيقه وتبويبه مجنث تسهل معرفة مساهمة الفكر العربي في كل منها ، والمؤلفات الباقية سواء كانت مخطوطة أم مطوعة . وفي حالة وجودها مخطوطة يعطى المعلومات الكافية عن أماكن وجودها وأدقامها لكي يسهل طلبها ، وفي حالة كونها محققة مطبوعة ينقد الطبعات ؛ كما يتعرض إلى ماترجم من المؤلفات العربية ، ويذكر أثر تراثنا في تطوس العلوم ، كما يدرس التأثيرات التي تعرض لها الفكر العربي ، ومركز على تأثير الكتتاب الاغريق ، فيقابل نصوصاً اغريقية وأخرى عربية ( ص ١٦٤ و ص ٣٣٧ – ٢٤٢ ) موثقاً بذلك هذه الصلة المعروفة . وفي كلا الكتابين يقسم كل علم إلى فروعه ويعدُّد المؤلفين ، ويعطي نبذة عنهم ويذكر مؤلفاتهم . وإذا ماعدنا إلى كتابنا الذي نعرض فإننا نواه محدد العلوم الطبيعة في مدخل كتابه بأنها : الحيوان والنبات والمعادن ( الأحجـار ) ، وأما العلوم الخفية فيقسم. ا إلى : الكيمياء والنجوم والسحر والزراعة . وبرى أن هناك تداخلًا بين هذين القسمين ، فالقرابة صميمة بين علم الأحجار والكيمياء ، وأن التعايش كان واقعاً بين الفكر العلمي الدنيق ، والسحر والشعوذة .

وإنه لمن المناسب أن نستعرض بايجاز ما يقوله عن العلوم الخفية ، أو

ما تسمى أحياناً العلوم الغامضة . فهي علوم لا تعطى إلا لمن يحافظ على سريتها ولا يبوح بها ، ولذلك يحذر من أن تعطى للعامة ( الدُّهماء ) أو لمن ايس يستحقها ، أو المنهمكين في شهواتهم ، إذ أن من يحوز عليها يعرف التفريق بين العالم العلوي والسفلي ، ويستطيع أن يتدخل في الحوادث الطبيعية ، كما يستطيع أن يضع قوى خفية في خدمته ، ويوجد الوسائل التي توصل إلى الهدف ، فهو يستطيع أن يغير سير الأحداث · فهو يتحمل بهذا مسؤوليـة كبيرة ويكمن في سوء استخدامه لحكمته الخطر وفساد الدنيا وخراب العالم . وبالإضافة إلى هذه الأسباب كانت هناك دوافـع خارجية المحافظة على سرية هذه العلوم ، ومن أهمها تفادي ملاحقة الفقهاء لمن يتعاطونها . ويرى ابن خلدون أن هذا هو السبب الأساسي للمحافظة على سريتها . وفي هذا الصدر لا يمكن غض النظر عن احتكار مثل هذه المعارف والمهارات والتجارب من قبل عائلات محدودة يصبح فيها الأبناء تلاميذ آبائهم . أما وسائل المحافظة على السرية فقد تعددت ؟ فقد نصح البعض باستعمال الكتابات المبهمة ، ولكن قلما استعمل مثل هذا الأسلوب ، ويذكر ابن النديم بعضاً منها ، وذهب ابن وحشيــة أكثر من ذلك إذ وضع كتاباً بعنوان و شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام ، يهدف من ورائه حل" رموز هذه الكتابات ، ويعدد / ٨٠ / أبجدية مبهمة . وقد أوقف الجلدكي فصلًا من كتمابه و درة الغواص ، بعنوان في حل المبهم من أجل هذه الكتابات . وهــو يضع قائمة تتضمن / ٨١ / أبجدية مبهمة يذكر منها : السريانية ، الاغريقية ، العبرية ، الفرنجية ، الكوفية القديمة ، الحميرية ، البابلية القديمة ، الزرادشتية .. إلا أنها في الواقع لا تقترب من الكتابات المذكورة . وقد استعمل أيضاً نوع من الحبر لا يمكن قواءة ما يكتب به (1.)

إلا بعد معاملة الورق كيميائياً . وكانت تستعمل في الكتابات الكيميائية صور مبهمة من أجل الدلالة على المعادن والكبريت والاكسيرات ؛ كاكانوا مجاولون عدم المعالجة الكاملة لأي موضوع في مكان واحد ، ومجولون القارىء إلى كتابات أخرى ، وهذا ما أطلقوا عليه تبديد العلم .

وبعد هذه المقدمة يتوجه المؤلف إلى معالجة الموضوعات المذكورة سابقاً ، وإن عرض تقسيات الفصول يبين لنا الطريقة التي عالج بها كلموضوع ، وحجم الكتابات المتوفرة .

١ الفصل الأول: الحيوان ( ص ٥ - ٦١)
 ١ مدخل يتضمن تعريفاً بهذا العلم
 ب المؤلفات المتوفرة عن الحيوان

مؤلفات لغوية \_\_ ترجمات عن الاغريقية

\_ مؤلفون عرب وفرس \_ كتب الصيد

ح \_ العموميات

ـ تقسيم الحيوان ـ الآراء حول توالده

مفهوم النوع
 التسميات

\_ عجانب الحيوان

٢ - الفصل الثاني : النبات ( ص ٢٢ - ١٤ )

مدخل يتضمن تعريفاً بهذا العلم

ب ـ المؤلفات المتوفرة عن النبات

ـ مؤلفات لغوية ـ ترجمات عن الاغريقية

ـ مؤلفون عرب وفرس

ح \_ العموميات

\_ تقسيم النبات \_ مفهوم النوع

- تسميات النبات - فسيولوجيا النبات

\_ جغرافية النبات

٣ \_ الفصل الثالث : الأحجار (ص ٥٥ — ١٤٤)

مدخل يتضمن تعريفاً بهذا العلم

ب \_ المؤلفات المتوفرة عن الأحجار

\_ ترجمات عن الإغريقية \_ ترجمات عن البهلوية

\_ كتابات اغريقية مجهولة المؤلف

\_ مؤلفون عرب وفرس

ح \_ العموميات

\_ استخدام الأحجار في الطب

\_ تقسيم الأحجار \_ التسميات

ع - الفصل الرابع: الكيمياء ( ١٤٥ - ٧٧٠ )

A \_ مدخل يتضمن تعريفاً بهذا العلم

ب \_ الكتابات المتوفرة عن الكيمياء

ـ كتابات وترجمات مجهولة المؤلف

ـ مؤلفون إغريق ـ مؤلفون مصريون

ـ د ایرانیون ـ د هنود

ـ د يود ـ د مسيحيون

پ ( عرب وفر*س* 

```
ح _ العمومات
```

```
_ مناقشة حقيقة الكيمياء _ تاريخ الكيمياء
    _ التدبيرات (التجارب)
                                     _ الاكسر
        _ التسميات المهمة
                                      _ الأحيزة
ه ــ الفصل الحامس : علم الهيئة أو النجوم ( ص ٧٧١ – ٣٥٨ )
                      β _ مدخل يتضمن تعريفاً بهذا العلم
                            ب _ مناقشة حقيقة هذا العلم
                       حـ المؤلفات المتوفرة عن علم الهيئة
                    _ كتابات وترجمات مجهولة المؤلف
        _ مؤلفون إيرانيون
                                 ـ مؤلفون إغريق
          _ د سریان
                                  _ و هنود
                              ۔ د عرب وفرس
            ٣ ـ القصل السادس : السحر ( ص ٢٥٩ - ٤٢٦ )
                     مدخل يتضمن تعريفاً بهذا العلم P
                  ب_ الكتابات العامة المتوفرة عن السحر
  _ مؤلفون اغريق
                   ـ كتابات وترجمات مجهولة المؤلف
۔ و عرب وفرس
                                 ـ مؤلفون هنود
                            حـ حواص كاثنات الطبيعة
 ـ مؤلفون أغريق
                     ـ ترجمات وكتابات مجهولة المؤلف
                           _ مؤلفون عرب وفرس
                         د ـ خواص الأحجار ونقوشها
                  ـ ترجمات وكتابات مجهولة المؤلف
```

ـ مؤلفون اغريق ـ مؤلف هندي

ـ مؤلفون عرب

٧ \_ الفصل السابع: الزراعة (ص ٢٧٧ - ٤٥١)

مدخل يتضمن تعريفاً بهذا العلم

ب \_ المؤلفات المتوفرة عن هذا العلم

ـ ترجمات عن الاغريقية في مؤلفون عرب واغريق

وقد ألحق أولمان بكتابه كشافات بالأعلام وأسماء الكتب العربيـة والفارسية والاغريقية واللاتينية التي يرد ذكرها في كتابه ، كما أضاف إليها كشافاً بالمصطلحات العلمية العربية. وتؤكد هذه الفهارس المتعددة المتنوعة دقة المؤلف وإصراره على تسهيل الوصول إلى المعلومات الواردة في كتابه. واستغرقت هذه الكشافات من الصفحة ٤٦٤ - ٥٠٠

إن ما يلفت النظر بالإضافة إلى مناقشة المؤلفات المتوفرة من التواث العلمي العربي ، وتحديد وجود مخطوطاتها أو تحقيقها وإعطاء بيبليوغرافية كاملة بالأبجاث حولها ، هو اعتناؤه بالناحية اللغوية وبالمصطلحات التى استمملها العرب . وهذا الاهتام ليس جديداً على المؤلف ، فقد سبق وقضى سنوات طويلة من عمره العلمي في إعداد المعجم الموسوعي عن اللغة العربية في عصرها الذهبي(١) وقد استخدم أمهات المؤلفات العربية في شتى علومها ونشر منه حرف الكاف . كما أن البروفسور أولمان مطلع على الأدب العربي ونشر كتاباً عن الرجز .

إن كتاب الأستاذ أولمان أكثر من بروكمان وسيزكين في حيز. ، إذ أن معلوماته أوسع وأدق. فهو أول محاولة لعرض التراث العلمي العربي، لتناثر أبيات القصيدة الواحدة في تلك الأقسام المتعددة ، إذ لم يُعْنَ المُحققان بضم الأبيات المتفوقة بعضها إلى بعض ، ولعلها كانا يتعمدان زيادة عدد المقطعات التي بلغت خمسين ومائة مقطعة ، منها ٥٥ مقطعة كل منها بيت واحد ، و ٣٤ مقطعة كل منها بيتان .

فالمقطعة ٨٣ هي تتمة لأبيات المقطعة ٢٣ ، وقد ذكر المحققان ذلك في الحاشية : • ذكره العسكري في المصون : ١٥٩ مـع بيتين آخرين تقدم ذكرهما ، .

ولكنها أوردا هاتين المقطعتين في قسمين مختلفين من أقسام الديوان الأربعة ، هما القسمان الثاني والثالث .

وكذلك ذكر المحققان عدة أبيات ضمن المقطعة ٥٠ كانت وردت في المقطعة ٢٠ كانت وردت في المقطعة ٢٠ ، مع أنها أيضاً ، مع أنها أبيات متفرقة من قصيدة واحدة ، رثويت كاملة في عيون التواريخ ، وقطب السرور في أوصاف الحفور .

وقد غفل المحققان عن إثبات بعض أشعار ديك الجن التي وردت فيما اعتمداه من المصادر ، كما أهملا بعض الكتب التي أوردت الكثير من شعره مثل : عيون التواريخ ، والحاسة البصرية ... ، لذلك عمدت إلى جمع ماتناثر من هذه الأشعار في أمهات الكتب المخطوطة والمطبوعة بمسا لم يتيسر للمحقيقية الاطلاع عليها وهي :

\* خيار لون قد أتى أبيض ترى منه العَجَبُ

يجيكي سبائك فضّة ِ فيها شَدُور ُ مَن ذَهَبُ « روضة الأديب ونزهة الأريب (١): ٧٣ »

\* أحمر كالخيضاب في صنفع هاديه من الهاديات مثل الخيضاب وكاني أرمي الهضاب على حين وناه عطعة من هضاب وكاني رفعت بالبرق تشملاتي كالا ثنيتها بعقاب « المرقوم في حل المنظوم لابن الأثير <sup>(٣)</sup> »

\* فقالت: نمم إن لم يكن لك غيرنا ببغداد من أهل القصور حبيب « البيت في الظرف والظرفاء ١٤٥/٣ غير منسوب، ورُويت° معه الأبيات ١ ـ ٣ من المقطعة ١٥٥/١٤ .

لما وصف مجيل عن الصفات عجبت لعاصريها كيف ماتوا وقد صنعوا لنسا ماء الحياة « مجموعة أشعار <sup>(٣)</sup> »

\* شربنا في غروب الشمس تشمُّساً

تحت الحواجب أعين دعج تحت النقاب ضواحك فلج تَسي العيون فحشوها غُننج ُ عذب الرفضاب كأنه ثلج فوقَ المتونِ ذوائبُ سُبجُ

\* فوق العيون ِ حواجب ُ زُجُ ينظرن من خلك النقاب ومن وإذا نظون رَّمقنَ عن مُقلَلٍ وإذا ضحكن ضحكن عن برّد وإذا نزعن ثيابين أترى

<sup>(</sup>١) مخطوط في المكتبة الأحمدية رقم ١١٨٥

<sup>(</sup>٧) مخطوط في المكتبة العثانية رقم ١١٠٩

<sup>(</sup>٣) مخطوط في المكتبة الأحمدية رقم ١٢٠٨

وافتين مڪئة للحجيج فلم يسلم بهن لمحسوم حَسَجُ

\* وليلة بات طلق الغيث ينسبُها حتى إذا كمُلت أضعى أيد بيّجها يبكي عليها بكاء الصّب فارقة إلف ويضحكها طوراً ويبهجها إذا يضاحك فيها الورد نرجسها بلهى زكي خزاماها بنفستجها فقلت فيها لسافينا وفي يده كأس كشعلة نار بات أيوهجها لا تمز جنها بغير الماء منك فإن تبخل يداك فدمعي سوف يمز جها أقل ما بي من حبيك أن يدي إذا سمت نحو قلبي كاد ينضجها وطب السرور ٥٤٨ وعيون التواريخ (٢) ١٠٤/٨ و

\* شادن واح نحو سرحة ماء مسرعاً وجنتاه كالتفاح مسرعاً وجنتاه كالتفاح والظرفاء ٢/١٥١ غير منسوب ، ولكنه روي مع البيت الثاني من المقطعة ٢٦١/٢١ ، .

\* خليلي " هُبُسًا عليَّلاني مُدامـة" معنيَّقة مَــا تخييُــر نوح ومالغين إلا "أن يُقال صحيح في العيش إلا أن أفوز بسكرة ومالغين إلا "أن يُقال صحيح سأجمع في حبُّ البطالة والصيبا وإن لام فيه عاذل ونصيح

كنساء قتلى قد خرجن صوائحا ونشرن شَعراً ثم قمن نوائحا

وقطب السرور: ٥٦٠ ،

\* من سَّاء تشبيه الشقائق فليقل الله الماء البسن أثواب الداماء شناعة "

« روضة الأديب ونزهة الأريب : ٢١٤ »

<sup>(</sup>١) مخطوط في مكتبة الأوقاف رقم ١٨٢٠

<sup>(</sup>٢) مخطوط في المكتبة الأحمدية رقم ١٢٣٨

\* وليسَ المرهُ ذو العزمات إلا ً فتى تلقاهُ كُلُّ غـد بلادُ ـ « الحماسة البصرية ١١٥/١ ، والحماسة الشجرية ١٩٩٧ ، وانظر ق/ . ( 170: 4.

لكن أنار الهوى تلتاح في كبدي » لیس اصفراري لخُمئيخاموت بدني فقال: هذا سقام لا دواء له إلا بوؤية من (١) تهواه يا سندي

و البيتان في المخلاة : ٢١٣ غير منسوبين ، وراوي معها البيت الرابع من المقطعة ٢٠٠٠/١٠٠ . .

 \* ود"عتنها ولهيب" الشوق في كبدي والبين" ينبعد بين الراوح والجسد وداع َ صَبَّين لم 'يمكن° وداعها ﴿ إِلَّا بِلْحَظَّةُ عَيْنِ أَوْ بِنَانِ يَدْ ِ

و البيتان في نهاية الأرب ٢ / ٢٦٣ غير منسوبين ، ولكنها رويا مع البيتين ٢ ، ٣ من المقطعة ١٣٦/٣٣ . .

\* بنت المدائح والقسوس كريمة لا تستحي يوم الحساب بوزر ها « عيون التواريخ ٨/٤٠٨ ، وأنظر ق/ ١٠٧ : ١٠٧ »

\*غَرَاه ْجاءت وأطراف الشَّرى يبس ملكنتُها انصرفت والنُّور مُنغمس مُ تسري وللربح في تحافياتها زجل "ريك ذهنك أن الرزق ينبجس" في مأتم للحيا مـا انهل عارضه ﴿ إِلا وفيه لا بكار الشَّوى عُر ص ﴿ « الحاسة البصرية ٢/٩٤٩ - ٣٥٠ »

\* ليس يخشى جيش الحوادث متن بجند . . داه وفدا صبابة ودموع قر حين رام أن يتجلس سار فيه المحاق قبل الطافوع فلذة من صميم قلبي وجزء من فؤادي وقطعة من من مناوعي

(١) في الأصل: ما

لصغير أعار رزء كبير إن تكن في التراب خير ضجيع

وفريد ِ أَذَاقَ ۚ فقد َ جميع ِ كنت كي في المعاد ِ خير شفيــعرِ « الحاسة البصرية ١/٢٧٢ »

يستوحش' الأنس إلا بيتَه أنف وضوم وجنته ما عمُّنا وكفي ذُوباً من الدُّر ِّ رصُّوا فو َّقه صَدَّفا

﴿ كَأَنَّهُ النَّفُّ فِي هُدَّابِ رَاهِبَةٍ فكان في ضوئهـا إذ قام مُصطبحاً صفراء ُ أو قلَّ ما اصفر"ت فأنت ترى

« قطب السرور ٦٤٧ – ٦٤٨ ، وعيون التواريسخ ١٠٤/٨ ، وورد البيت الثالث في الديوان ناقصاً ، وانظر المقطعة ١٧٧/٥١ » .

كجندلة الستور المقابل تشوفه " ويُنحفُهُا المرت القفار وتُنحفُه

ق ميلاح تدني بعيد سرورك

فوق أيدي السقاة ينوراً كنورك°

لا يَلَنُّ الدُّنيا بغير حضورك

س من الشمس بالقلائد أحكا

فإذا ماركعن قهةبن ضحكا

ذ مباق الزهجاج يسبك سبك

وقطب السرور ٢٥١)

\* وكم عَرْقَبَتْ من دار عبلة عبلة \* فيرعى الفــلا ما قد رَعته من الفلا

د الحاسة البصرية ٧/ ٣٦٠ ، والأشباه والنظائر ٧/ ٢٨١ ، وانظر ق/۲۱ : ۹۷ ،

\* لك عندي من طيب الورد أطبا وشراب كطيب تشرك يلقى فبحقي أهد الشرور إلى من

\* وقنان زواهر هُنُ بالشُّه يتبستمن قائمات صفوفا قلت خذها وعاطينيها سُلافاً

وقطب السرور: ٢٥٨ ، تشمولأوهلأحيا بغير تشمول

\* ألا اسقنيهـا صاحبي وخليلي

لها لون ْ عقيان ِ وطمم ْ قرنفُل ِ جُمَلَتُ دُواءَ الْهُمُّ كَأْسَا ورُّمَا كُميت وخطبناها إلى رب دنيها وقدآ ذنت زاهر الدهجي بأفول جلاها لنا في كأسبه فكأتما خلت تأكل الأيتام حالاً مجالة إذا أشرفت منـّا الهموم ْ طوالماً

ونفحة' مسك ِ واتتقاد' فتيل ِ أرتني جميلًا كان غير َ جميل ِ جلاً متن صافي الشيّفر تين صقيل وتتبع ُ جيلاًفي الزَّمان بجيل تنادين من صدر الفتي برحيل « عيون التواريخ ١٠٤/٨ »

\* لخُسن عينيه وحُسن دَاليَّهُ\*

« مجموع في الظاهرية رقم ٣٣٣٣ ، ص : ٨٩ ، وانظر المقطعة ٦١/ ۱۸۵ وقد وردت فنه بتامها .

\* قَـُولِي اطيفك ينشــني عن مضجعي عند المنام ، « عند الرسَّقاد ، عند الهنجوع ، عند الهنجود ، عند الوستن » فعسى أنام فتنطفي نار تأجيع في العظام

« في الفؤاد° ، في الصُّلوع° ، في الكُنبود° ، في البَدَن° ،

جَــتُدُ تُقلبُهُ الأك في فراش من سقام "

« من قتاد° ، من د'موع° ، من وقود° ، من حــز َن ،

أمتا أنا فكما عامت فهال لوصلك من دوام ا « من معاد° ، من ر'جوع° ، من وجود° ، من َ ثمتن° »

« خُزَانَةُ الأَدْبِ للحموي ٧٨ ، ونفحة اليمن ٣٣ ، ٣٤ . ·

\* تَبِمَتُّع بِهَا مَا سَاعَتَفَتُكَ وَلَا يَكُنن عَلَيْكَ جُوى " في الصَّدر ِ حَين َ نَبِين ْ

وإن هي أعطتك اللَّيانَ فإنَّهِا لَهُ لِللَّهِ لِكَ من خُلَافِهِا سَتَلَينٌ ا

وإن حَلَفَتُ لا ينقضُ النَّايُ عهدَ ها فليسَ لمخضوب البنان عينُ ا

كتاب روح الروح (١) ٢٠٦، والبيتان ١ ، ٧ في كتاب الزهرة ٨٧ غير منسوبين ، كما تنسب هذه الأبيات إلى قيس بن ذريع ـ ديوانه: ١٥٠ \_ وإلى كثير عزّة \_ ديوانه : ٢٦٥ \_ وانظر عيون الأخبــاد ١١١/٤ ، والعقد الفريد ١١٩/٧ ، وأخبار النساء ١٢٠ ، والمستطرف في كل فن مستظرف ٢/٢٥٢ ، ويزاد فيها :

\* لا مت قبلك بل أحيا وأنت مما ولا بقيت إلى يوم تموتينا لکن نعیش' کما نہـوی ونامله' متناكلانا كغُنصنَي بانيَّة ِ ذَ بُلا

و ْخَنْهَا وَإِنْ كَانْتَ تَفَى لَكَ إِنَّهَا عَلَى قَدَّمَ الْأَيَّامُ سُوفَ تَخُونَ ْ وإن سكبت يوم َ الفراق ِ دموعها ﴿ فليـس َ لعمر ُ اللهِ ذاك َ يقينُ ا وُ يرغمُ اللهُ فينـــا أنف واشينا حتى إذا ما انقضت أيَّامُ مُدَّتِّنا وحان من يومنا ما كان يتعدُّونا من بعد ما استورقا واستنضرا حينا

الحاسة البصرية ١/٥٦٥ ، وفي الأغاني ١٨ / ١٦٥ وكتاب روح الروح : ١٩٣ أنها لسعيد بن محميد ، ويزاد فيها من كتاب روح الروح : حتى المات ولا أيضاً تذوقيناً في مثل طرفة عين لا أذوق شجي ً ثم السَّلام علينا في مضاجعنا حتى نعود كلى ميزان مُنشيا إن شاء أو في لظي إن شاء يلقسنا فإن تَنتَلُ\* عَفُو َهُ ۖ فَالْخَلَدُ ْ يَجِمَعُمُنا ياليت أناً معاً كنا محسينا حتتی یقول جمیع' الحالدین بهـا والبيت الثاني من هذه الأبيات في الأغاني .

(١) مخطوط في المكتبة الأحمدية رقم ١١٩٠

\* وَعَاذَلَةً عَدْتَ كَالسَّيْفِ تَكُوي ضَاوِعِي بِاللَّحَا واللَّومِ كَيَّا و المصباح في علم المماني : ٥٦ ،

• وهمت بعض المراجـع التي اعتمدها المحققان في نسبة العديد من المقطمات إلى ديك الجن ، ولم يميزا هـذا الشمر المختلط ، بل تابعا القدماء في أوهامهم ، كما أنها ذكرا في الديوان ثلاث مقطعات لم تنسب إلى ديك الجن ، وإنما وردت معطوفة على بعض أشماره . أما المقطوعة ١٨٤/٦٢ فلم تنسب إلى ديك الجن في جميع المصادر التي ذكراها ، وإنا هي لكشاجم في مراجع كثيرة ، وهذا بيان ذلك :

١ -- ق/ ٢٣: ١٣٥

وقهوة كوكبُها يزهرُ ينفيحُ منها المسكُ والعنبرُ ورديثة مسجملها مثلثها كأنتَّما من خدَّه تُعصرُ مُهفهف لم يبتسم فاحكا مذكان إلا كسد الجوهر م

الأبيات لأبي تمام ، وهي في ديوانه ١٩٧/٤ ، والتشبيهات ١٨٢ وانظر قطب السرور ٥٩١ ، والظرف والظرفاء ١٥٣/٢ ، ويزاد فيها : أعمى من الهجران ما يُبصرُ ما زال ً قلبي مُنْذُ تعلُّقتُهُ مجنبِّے، يقبُرني قے ابري عندَ مے اتي وبه أنشر ُ

7 - 5/4: 731

فظلَات الثم تحرآ زاته الجيد فكيف ذا وطريق القبر مسدود !! تعيث فيها بنات الأرض والداود

جاءَت تؤور فراشي بعدما قــُبرت وقلت': قَـُرُّةَ عَبِني قد بُعثت ِ لنا قالت: هُناك عظامي فيه مودعة م وهذه الروحُ قد جاءتك زّائرة " هذي زيارة من في القبر ملحود ا الأبيات في العقد الفريد ٣/٨٠٣ ، وفيه :

د أبو جعفر البغدادي قال : كان لنا جار ، وكانت له جارية جميلة وكان شديد المحبة لها ، فماتت ، فوجد عليها وجداً شديـداً ، فبينها هو ذات ليلة نائم ، إذ أتته الجارية فأنشدتُه هذه الأبيات : جاءت تزور .... ٥٠

وانظر عيون التواريخ ١٠٤/٨

۳ - ق/۷: ۱۰۱

بأبي وإن قلت له بأبي قرطست عشراً في مود ٌته ولقد أراني لو مدّد"ت' يدي

من ليس يعوف عير َه أربي لبلوغ ما أمثلت من طلبي شهوين أدمي الأوض كم أصب

الأبيات لأبي تميّام ، وهي في ديوانه ١٦٤/٤

٤ - ق/١٢: ١٥٠

وقائلة وقد بصُـرت بدمــع ِ أتكذب في البُكاء وأنت خياو م قیصک والذانوب تجول فیــه شبيه' قميص يوسنف حينجاؤوا

على الحدثين مُنحدر سكوب قديماً ما تجسرت على الذهنوب وقلبنك ليس بالقلب الكثيب على لبَّاتِه بـــدم كذوب

الأبيات لأبي الشيِّص الخزاعي ، وهي في ديوانه ٢٤ – ٢٥ ، وانظر زهر الآداب ۸۳/٤ ، ومصارع العشاق ۲/۰۰۷ – ۲۰۱ ، ومعاهد التنصيص ٧/٤٤/ ، وثمار القلوب ٥٥ ويزاد فيها :

فقلت ُ لهـ ا: فداك ِ أبي وأمّي ﴿ رَجْمَتُ بِسُوءً ظُنتُكُ فِي النَّيُوبِ أميسًا والله لو فتشت قلبي بسير لك بالعسويل وبالنحيب

دموع الماشقين إذا تلاقهوا بظهر النيب السنة القلوب

ه - ق/۲۰: ۱۳۱

يا كثيرً الدُّل والفَّنتِج لك سلطان على المُهاجِ إن بيتاً أنت ساكنه م غير معتاج إلى الشراج وجهنك المأم ول مُجتنا يوم يأني الناس بالخبج لا أنـــاحَ الله ْ لي فرجـــاً يومَ أدعو منك بالغــــرج ِ

الأبيات لأبي بكر الشبلي ، وهي في ديــوانه ١٣٩ ، والكشكول ۲۰۲ ، والأبيات ١ ـ ٣ في مصارع العشاق ٢/٠/٢ ، ونسبها مؤلفه إلى عبد الصمد بن المعذَّل ، ويزاد فيها:

٦٦٤: ٢٨/ق

كَأْنُ ۚ قَلِي إِذَا تَذَكُّرُهَا فَرِيسَةٌ بِينَ سَاءَـــدي أَسَدِ البيت في مصارع العشاق ١ / ٢٥٦ لابن أبي مرَّة المكي ، وهو من مقطعة عدتها خمسة أبيات ، ومطلعها :

إن وصفوني فناحيل الجسد أو فتشوني فأبيض الكبد وانظر الأمالي ٣٢/١ ، وسمط اللآلي ١٤٢/١

٧ - ق/٢٩: ١٦٤

أو ما ترى طمري بينها رجلُ العج بهزله الجيده فالسيف منطع وهو ذو صدأ والنَّصلُ يفري الهـــام لاالغمد ا يوم الجلاد إذا نبا الحدة هــــل تنفعن السيف حيليته ( هذه الأبيات الثلاثة من القصيدة الشهيرة:

(11)

هـــل بالطلول لــــائل رد أم هل لهـــا بتكاشم عَهد م وهي في ديوان العكتواك ١١٥ ــ ١١٦ ، وأشعار أبي الشييص الخزاعي : ٤٢ ـــ ٥١

٨ - ق/٧٧: ١٧٠

خُنُدُ من زَمَانَكَ ما صَفَـا ودع الذي فيه الحكدرُ فالعُمرُ أقصر مدة من أن يُمحُص بالغيرُ فالعُمرُ أقصر الفيترُ

البيتان في قطب السرور ٢٧٧ وفيه :

وأنشد المبرد للرياشي :

بادر و صبوحت أبالتي تنفي همومك والفيكر فخذ من زمانك ما صفا ودع الذي فيه الكتدر فالوقت يقصر عن معا تبة الخليل على الغيير

بصبوح صحبات تنتظر

ودع الذي فيه الكندر "

تبة الزمان على الغيبَر°

وفي ص: ٣٣٦ ، ونثار الأزهار ٥٥ :

وقال كشاجم:

هذا الصبّاح في الذي خد من زمانك ما صفا فالعمر يقصر عن معا وانظر ديوان كشاجم ٢٧٠

177: 21/5 - 9

يا ر'ب خترق كأن الله قال له إذا طوتك رقاب القوم فانتشر البيت لمروان بن أبي حفصة الأصغر ، وهو في طبقات الشعراء لابن المعتز ٣٩٣ (وفيه : إذا طوتك ركاب القوم) ضمن مقطعة مطلعها ;

وما يدوم' لحيّ جدّة ُ الشُّعسَ

إن الشباب طريق الشيب والكبر

وبعد البيت المذكور :

تمشي به النَّعجة الحَوراء آمنة "

١٧٤ : ٤٥/ق - ١٠

لا يوحشنناك ما استحملت من سقم

دعني وشُرب الهوىباشارب الكاس

١١ - ق/٥٠: ١٧٦

ومشتق الحركات تحسب نصفه ا

يسعى إلي بكأسه فكأنتها

ويزاد فيها :

يا من يُستليمُ خصرَهُ من ردفيه ِ

١٨٠ - ١٧٩ : ٥٢/٥ - ١٢

وآنسة عذب الثنايا وجدتُهــــا فأصلَتْ حَمَدُ السَّيْفِ في حرَّ وجهها فخر"ت كما خرت مهاة" أصابهـا

سيقتلني حزنا عليها تأسنفي

على خُـُطَّة مِيها لذي اللسّب متلف مُ وقلبي عليها من جوى الوجد يرجف

أخو قنص مستعجل متعسيف

لم تنسب هذه الأبيات إلى ديك الجن في محاضرات الأدباء ١٠٣١/٤ ، وإنما وردت معطوفة على بعض أشعاره ,

مشي ًا لحريدة ذات الدُّلِّ والحُنفَسِ

فإن منزله بي أحسن النَّاسِ البيت لأبي تميّام ، وهو في ديوانه ٢١٦/٤ ضمن مقطعة مطلعها:

فإنني لِللَّذي حُسِّيتُ مَاسى

لولا التمنطق مائــــلا عن نصفيه ِ يَسعى إلي بدرة في كفته

البيتان لأبي العلاء السروي ، وهما في كتاب روح الروح: ٢١٢،

سليم فؤاد 'محبيه من طرفيه

وهيهات ما 'يجدي على" التأسُّف'

١٨١ : ٥٥/٥ - ١٣

وحمراءَ قبلَ المزجِ صفراءَ بعدَهُ بدت بينَ ثوبتي نوجس وشقائق حكت وجنة المعشوق صِرفاً فسلطوا عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق

البيتان لابن دريد في ديوان المعاني ٢/٠٣٠ ، والحماسة الشجرية ٢/٨٠٠ ، ولابن ناجية في خزانة الأدب : ١٧٨ ، وسكردان السلطان ٢٥٤ ، وغرات الأوراق ٢٤ ، وهما بلانسبة في قطب السرور ٢٨٣ — ٢٨٤ ، ٢٥١ ، والحسلوف في كل فن مستظرف ٢/٣٢ ، والحدة : ١١٨ ، ويوى معها بيت ثالث ، وهو :

ومن عرف الأيتام لم يغترر بها وبادر باللذات قبل العوائق ومن عرف الأيتام لم يغترر بها وبادر باللذات قبل العوائق ونسب هذا البيت في محاضرات الأدباء ٢٧٤/٣ إلى يزيد بن معاوية ، وفي سكردان السلطان ٢٥٣ – ٢٥٤ :

و حكى المرزباني عن ابن درريد أنه رأى في المنام رجلًا طويلًا ، أصفر الوجه ، كوسجاً ، دخل عليه وأخذ بعضاد َ في الباب وقال: أنشدني أحسن ما قلته في الخر فقلت: ما ترك أبو نواس لأحد شيئاً ، فقال: أنا أشعر منه ، فقلت: ومن أنت ؟ فقال: أنا ابن ناجية من أهل الشام وأنشدني : وحمراه .... » .

وانظــر الحماســة الشجرية ٢/٨٢٣ – ٨٧٤ ، وحلبة الكميت ١٤٣ ١٤ – ق/٦٢: ١٨٤

يقولون: تُب والكأس في كف أغيد وصوت المثاني والمثالث على المنام بدالي فقلت لهم: لو كنت أضموت توبة وعاينت هلذا في المنام بدالي البيتان لكشاجم، وهما في محاضرات الأدباء ١٨١/٢، وجمع الجواهو

١٣٦ ، وزهر الآداب ٣٠/٣ ، والديارات ١٦٩ ، وانظر ديوانه ٢٠٥ وحلبة الحكميت ٤٠٥ ، ولم ينسبا إلى ديك الجن في جميع المصادر التي اعتمدها المحققان .

١٩١ : ٧٣/٥ - ١٥

فوق خَدَّيُ لَجُنَّةُ من دموع يغرقُ الوجد بينها والسلامُ لم يُنسب هذا البيت في محاضرات الأدباء ٣/٨٨ إلى ديك الجن ، وإنما ورد معطوفاً على بعض شعره .

١٩٣ : ٧٩/٥ - ١٦

سمة الصّبابة ِ زفرة و عبرة متكفل بهما حشاً وشؤون ا

لم ينسب هذا البيت إلى ديك الجن في محاضرات الأدباء ٣/ ٨٤ ، وإنما ورد معطوفاً على بعض أشعاره ، والصواب أنه لأبي تمام ، وهو في ديوانه ٣٢٤/٣ ضمن قصيدة مطولة مطلعها :

وأبي المنازل إنها كشجون وعلى العنجنُومة إنسّها لتبين م ١٧ – ق/١٨: ١٩٤

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبـاً خالياً فتمكتنا

البيت ليزيد بن الطائرية في محاضرات الأدباء ٣/٥٠ ، وكتاب الزهوة ٣٧ ، والحماسة الشجرية ٢/٣/٤ ، ولأبي تمام في بهجة الحجالس ٢/٣٨ ، وذكر محققه أن البيت في ديوانه : ٣١٧ ، ولكنني لم أجده في طبعة دار المعارف ، ولمجنون ليلي في الحيوان ٢/٠٤ ، وروضة المحبين : ١٥١،١٠٠ ، وهو غير منسوب في المحاسن والمارى، ٢/١ ، والمحاسن والأضداد ١١

#### 197: 18/5 - 14

يا ايت عمّاه بي كانت مضاعفة بوماً بشهر وأن الله عافاه في فيصبح السقم منقولاً إلى جَستدي ويجعل الله منه البُره عقباه في ديوانه : ٩٨٣ ، وبعدهما :

أقول السقم كم ذا قد لهيجت به فقال لي : مثلما تهواه أهواه م حلفت السقم إني لست أذكره وكيف يذكره من ليس ينساه

۱۹ - ق/۸۰ ۲۰۹

فإن مات لم محز أن صديقاً مماته وإن عاش لم يضرر عدواً بقاؤه

وردت في ديوان طرفة بن العبد : ١٣٤ قصيدة مطولة ، منهـــا هذان البيتان :

وإن آب َ لم يفرح° به أصفياؤه'

وإن عاش لم يسرر صديقاً القاؤه ُ

فإن غاب لم يشفق عليه صديقه و وإن مات لم يكفقيد ولي ذهابته وفي بهجة المجالس ١٩٨/١:

وفي بهجة الحجالس ١٩٨/١ : فإن مات لم يُفقد ولم يجزنوا له' وإن عاش لم يسرر صديقاً بقاؤه ' ولعل البيت الوارد في ديوان ديك الجن رواية أخــرى للبيت الثاني .

Y17: 97 5 - T.

وضاحيك عن برد مشرق ناجيته من بين جالاسي فكلمًا قباً لته خيفت أن يذوب من نيران أنفاسي المناذ البيتان للصنوبري ، وهما في تكملة ديوانه التي أصدرها الإستاذ لطفى الصقال ص : • •

#### \* \* \*

• لجأ الحققان في كثير من الأحيان إلى تغيير رواية بعض الأبيات

\_ رغم صحتها \_ ودون الاعتماد على مصدر معين ، ولم يشيرا إلى ذلك في الحاشية ، كما وهما في رد" بعض الروايات إلى مظانها الصحيحة ، وهذه بعض الأمثلة :

١ - ق/٨٧: ٨١١

أنسأني الدهــــر ولم ينسني والموت قديودي بمن في الر"ضاع والمدين والمدين والمرات الأدباء والديوان ، وفي الأصل و أذكر انسان التي فوقها ، .

هذا ما أورده المحققان، والصواب أن رواية محاضرات الأدباء هي: و أذكر انسان التي فوقها ، ، وهي رواية شديدة التحريف والتصحيف ، ذكر الاستاذ عبد المعين الملوحي أن صحتها و أنسأني الدهر ولم ينسني ، وعنه أثبتها المحققات في الطبعة الثانية ، ويلاحظ اتفاق الأصل المخطوط ومحاضرات الأدباء في هذه الرواية المحر"فة ، مما يدل على أن جامع هذه الأشعار كان ينقل عن المصادر المطبوعة .

٧ - ق/١٢: ١٥٤

قيصك والذنوب تجول فيه وقلبك ليس بالقلب الكثيب الكثيب المصدر الوحيد لهذا البيت هو محاضرات الأدباء ١٨٤/٣ ، وفيه وقيصك والدهموع ، وهي رواية صحيحة ، أثبتها الأستاذ عبد المعين الملوحي في الطبعة الأولى ص : ٢٧ .

٣ - ق/٠٣: ١٦٥

فتى ينصب في ثغر الليالي كا ينصب في المُقتَل السُّوادُ

والصواب و ثغر الفيافي ، كما في محاضرات الأدباء ٢٩٦/٤ ،وانظر الطبعة الأولى ص : ٣٩

ع - ق/۲۷: ۲۷۰

فالعُمر أقصر مُدَّة من أن ميحس بالغيتر "

والرواية « 'بيحثّق َ ، وهي رواية صحيحة ، ووردت في الطبعة الأولى ص : ٤٩ « 'بيحثّص َ » ؟.

٥ - ق/٣٤: ٣٧١

إذا الصَّبر أهدى الأجر َ فالصَّبر آمْ م لدي و ترك الصَّبرِ فيكَ هو الأجر ُ أثبت المحققان هذا البيت عن محاضرات الأدباء ١٨/٤ ، وفيه «مأثم»، ولم يذكرا ذلك .

۲ - ق/٥٤: ١٧٤

لايوحشنتك ما استحملت من ستقهم فإن منز له بي أحسن النتاس لم يشر المحققان إلى أن رواية الأصل الذي اعتمداه هي « لاأوحشنك ما استحملت من سقمي ، ، وانظر محاضرات الأدباء ٣/٣٩

٧ - ق/٧: ١٩٠

لأشافيهمَن من الذهنوبِ عظامًا ينقده عنها جيلد كُلِّ صيامِ والرواية وعظامها ، وهي رواية محاضرات الأدباء ٤٦١/٤ ، المصدر الوحيد لهذا البيت ، وانظر الطبعة الأولى : ١٠١

**\*** \* \*

• أدرج المحققان العديد من الكتب في مسرد مراجعها ، ولكنها لم يستوفيا ما فيها من أشعار . وألاحظ أنها قد أوردا بعض الكتب التي ذكرها الأستاذ عبد المعين الملوحي ضمن مراجعه ، والتي لم يتيسر لها الاطلاع عليها مثل : عيون التواريخ ، وتاريخ دمشق .

حدث اضطراب كبير في تخريج قصائد الديوان ومقطوعاته، وغالباً
 ما مخطىء المحققان في تبيان عدد الأبيات ، أو أماكن وقوعها .

وأهملا في بعض الأحيان ذكر رقم الجزء أو الصفحة مكتفيتين باسم المصدر ، وذلك في أربعة عشر موضعاً هي : ۱۹۱/۱۹۰،۰۲/۱۹۰، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲/۰۸۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰

• وأود أن أشير إلى أن العديد من مقطعات الديوان لم ترد فيا ذكره المحققان من المصادر ، والأمثلة على ذلك متعددة أذكر بعضها فيا يلي :

ق ۱۲/ ۲۸ ق

« والبيتان الأول والثالث في محاضرات الأدباء ٢ / ٢٠٥٠ . وردت هذه المقطعة بتمامها في كتاب محاضرات الأدباء ، وليس كما ذكر المحققان .

ق ۲۰/۱۲۱

« الأبيات في محاضرات الأدباء ٣ / ٢٩٦ . ورويت في الكشكول ». لم ترد الأبيات في الكشكول لديك الجن ، وإنما نسبها العاملي إلى أبي بكو الشبلي ، كما لم يرد في محاضرات الأدباء إلا" البيت الثاني . انظر ديوان أبي بكو الشبلي : ١٣٩ ، والكشكول : ٢٠٢ ق ٢٠٨/٣٤

و الأبيات في الأغاني ... وديوان المعاني ١/٢٤٥ » . لم يرد من هذه المقطعة في ديوان المعاني إلا البيتان الأول والثاني .

#### ق ٥١ /١٧٧

« القصيدة في تاريخ ابن عساكر ، والديوان : ٦٨ ، وديوان المعاني ١٣٧/٢ ، ومحاضرات الأدباء ، وأدب الكاتب » .

لم ترد في ديوان المعاني ، ومحاضرات الأدباء إلا أبيات متفوقة من هذه القصيدة ، وهذا بيان مواقعها :

ديوان المعاني ٢/١٣٧ ، وفيه البيت الثاني ، كما دويت الأبيات ٩ - ١١ في ١/ ٢٤٧ . محاضرات الأدباء ١/١٠٣ ، وفيه البيت ١١ ، وانظر ٣/٢/٣

أما أدب الكاتب فلم ترد فيه أية أشعار لديك الجن، ولعل الصواب أدب الكتاب، وفيه الأبيات ٨، ٩، ١١ ـ ص: ٣٣

ق ٥٥ / ١٨١

و البيت في ... ومحاضرات الأدباء ....

لم يود هذا البيت في محاضرات الأدباء، وأظنه وهماً، إذ لم يذكر الحققان رقم الجزء أو الصفحة.

ق ۵۰ / ۱۸۲

« الأبيات في ديوان المعاني ومحاضرات الأدباء».

لم ترد هذه الأبيات في ديوان المعاني ولا في محاضرات الأدباء . ق ٥٧ / ١٨٢

﴿ الْأَبِياتِ فِي ديوانِ المَانِي ومُحاضراتِ الأَدباءِ ».

لم ترد هذه الأبيات في محاضرات الأدباء ، وهي في ديوان المعاني ٢٧١/١ ق ٦٠ / ١٨٤

الأبيات في .. ومحاضرات الأدباء ، والديوان: ٨٦ . .

لم يذكر الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء ١٠/٥ ، إلا البيت الثالث و وإزاء هذا الاضطراب في تخريج قصائد الديوان ومقطوعاته . ارتأيت أن أذكر جميع ما عثرت عليه من التخريجات التي لم يذكرها المحققان وهي :

ق / ٨: ٨٠ الأبيات ٢ ، ٣ ، ٤ في ديوان المعاني ١ /٥٦

ق/١: ٥٠ الأبيات ٢٥ ، ٢٦ ، ٨٥ فى الصبح المنبي عن حيثية المتنبي : ٢٠٤ ، والبيت ٢٥ في التبيان في شرح الديوان ١٩/٣

ق / ۷ : . . ه الأبيات في أمالي الزجاجي : ۱۰۳ ، وعيون التواريخ ۱۰۳/۸ ، وذم الهوى : ۲۷۱ ، وروضة المحبين : ۳۳۵ . والأبيات ١ ، ٧ ، ٣ في محاضرات الأدباء ٤/١٣٥ غير منسوبة .

ق / ۲:۸ الأبيات في روضة المحبين ٣٣٥، والأبيات ٢، ٣،٤، ٥٠٦ في عيون التواريخ ١٠٤/٨، والأبيات ٢،٣،٤ في حماسة الخالديين ٢/١

ق / ٨٠١١ الأبيات في المنازل والديار: ٣٢٣ – ٢٢٤

ق / ١٠٧ : ١٠٧ الأبيات في قطب السرور : ٣٢٣ ، وعيون التواديخ ٨/ ق / ١٠٧ ، ١٠٧ والأبيات ١ – ٣ ، ٥ ، ٦ في مطالع البدور ١/٨٥١ ، والبيتان الأول والثالث في خزانة الأدب : ٢١٠ ، والبيت الرابع في خزانة الأدب : ١٧٧ ، والبيت الخامس في التبيان في شرح الديوان ١/٥٤١ ، والأبيات ٢ - ٥ في التشبيات : ١٨١

ق/ ٢٢: ١١٥ الأبيات في الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: ٢١٨ ق/ ٢٣: ٢١٦ الأبيات ٢،٣، ٧ في قطب السرور: ٢٠٣ ق / ١١٨ : ٢٤ الأبيات في قطب السرور : ٢٧٨

ق/ ١٧٠ : ١٧٠ الأبيات ١ ـ ٣، ٥ ـ ٣٧ ، في المحاسن والمساوى و ٢/٥/١ ـ ٣٢٦ والبيت الأول في المصباح في علم المعاني : ٨٣

ق / ٢٦: ٢٦ الأبيات ١ ــ ٣ في زهر الآداب ١٩/٣، والأبيات ٥ ـ ٧ في الصبح المنبي عن حيثية المتنبّي ١٩٣ ، والبيت الثاني في التبيان في شرح الديوان ٢٨٧/٢

ق / ۱۳۵ منسوبة ، عبر منسوبة ، الأبيات في قطب السرور: ۹۹۱ – ۹۹۰ غير منسوبة ، والبيتان ۱ ، ۲ في الظرف والظرفاء 7/70 غير منسوبين أيضاً

ق / ۱۳۳ الأبيات ۱ - ۳ في نهاية الأرب 7/377 = 775 غير منسوبة . ق / ۱۳۳ الأبيات في الظرف والظرفاء 7/37 ، ومصارع العشاق 7/37 ، وكتاب الزهرة : 300 ، غير منسوبة ، وروايتها : 7/37

غابُوا فصار َ الجسم ُ من بعدهم ما تنظر ُ العين ُ له في ا بأي وجه أتلقاه ُ من أذا رأوني بعد َ هم حيا يا خجلتي منه ُ ومن قوليه ِ ما ضر الله الفقد لنا شيا

ق/ ٣٩: ١٤٤ الأبيات في عيون التواديخ ١٠٤/٨

ق/٣: ١٤٩ البيتان في الأشباه والنظائر ٢/٥٩٥ غير منسوبين.

ق / ٤ : ١٤٩ الأبيات في ديوان المعاني 1/1 ، ومصارع العشاق 7/1 ه غير منسوبة .

ق / ١٤: ١٥٥ الأبيات ١ – ٣ في الظرف والظرفاء ٢/٥٤١ غير منسوبة .

ق / ١٦٠ : ١٦٠ البيتان في حلية البديسع : ٩٦ غير منسوبين .

ق/١٩٠: ١٩٠ الأبيات في نهاية الأرب ٢/٨٠

ق/ ٢١٠ : ١٦٣ البيتان في التشبيهات : ٢١٢

- ق / ٢٧: ١٦٤ البيتان في المستطرف في كل فن مستظرف ٢/٧ غير منسوبين
  - ق / ١٦٤ : ٢٨ البيت في محاضرات الأدباء ٣/٨٥
- ق/ ٣٠: ١٦٥ البيت في الحماسة الشجرية ٨٩٩/٢، والحماسة البصرية ١١٥/١
  - ق /٣٣ : ١٦٧ الأبيات في الأشباه والنظائر ١٦٧٣
- ق / ١٩٨ : ١٦٨ الأبيات في عيون التواريخ ١٠٤/٨ ، والبيتان الرابع والحامس في المستطرف ٣٣/٣ لابن الرومي .
- ق / ۲۷: ۳۷ البيتان في كتاب الأشربة: ٤٣ ، والشعر والشعراء ٢/٨٠٧ لأبي نواس ، وهو الصواب .
  - ق / ۱۷۱ : ۱۷۱ البيتان في زهر الآداب ٣/٨٥
  - ق / ٤٠: ١٧٢ البيت في محاضرات الأدباء ٣/٢٨
- ق / ١٧٥ : ١٧٥ البيتان في المنتحل : ١٠٠٠ ، ونسبها المؤلف إلى البحتري ، ولم أجدهما في ديوانه .
- ق / ٤٩: ٢٧٦ الأبيات في ديوان المعاني ٢٥١/٣ ، والبيت الثالث في عاضوات الأدباء ٤/٢٧٤ ، ونسبه المؤاف إلى أبي نواس .
- ق / ١٥١ : ١٧٧ الأبيات في قطب السرور : ٦٤٦ ٦٤٨ ، وعيون التواريخ ٨/١٠٤
  - ق/٥٠: ١٨٢ البيتان ٢ ، ٣ في مصارع العشاق ١/٤/١ غير منسوبين.
    - ق / ١٨٨ : ١٨٨ الأبيات في نهاية الأرب ٢٨٢/٢ غير منسوبة.
    - ق / ١٨٩ ٠ ١٨٩ الببت في الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: ٢٠٦
      - ق / ١٩٠: ١٩٠ البيتان في محاضرات الأدباء ٤٦١/٤
        - ق / ١٩١: ٧٢ البيت في محاضرات الأدباء ٤٩١/٤

ق / ۱۹۱: ۷۳ البیت في محاضرات ادباء ۲/۲۳

ق/ ١٩١ : ١٩١ البيت في المصباح في علم المعاني : ٧٩

ق / ١٩٧: ٧٥ البيت في غرر الخصائص: ١٤

ق / ١٩٣ : ١٩٣ البيت في محاضرات الأدباء ٣/٨٤

ق / ۱۹۶ : ۱۹۹ البیت فی الخلاة : ۲۵۷

ق/ ١٩٤ : ١٩٤ البيتان ١ ، ٢ في المخلاة : ١١٨ غير منسوبين ، والبيت الثاني في خزانة الأدب : ١١٥ ، ونهاية الأدب ١٠٩/٠، ودوضة الحبين : ١١٥ بلا نسبة أيضاً .

ق / ٩٥ : ٢١١ البيت في التبيان في شرح الديوان 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

وبعد . فهذا ما أردت تقييده والإشارة إليه ، ويتضح بما قدمت أن الديوان بجاجة إلى طبعة ثالثة ، تتجنب أخطاء الطبعتين السابقتين ، وتبرز الشعر في أدق إخراج .

عمد یحیی زین الدین

حلب

## آراء وأنباء

#### محقيق في بعض مسميات علم الحيوان الخلا ، القنفذ ، القوادض

#### الأستاذ علي حيدر النجاري

في مقال علمي مبسط للأستاذ العلاسمة الدكتور أحمد زكي في مجلة العربي (١) تحدث عن و الحيوانات ذوات الثدي ، فاستطود إلى آكلات الحشرات وقال : و إنها تتمثل في الحيوان المعروف بالخلاد Mole وهو حيوان يشبه الفأر متمرس على العيش في باطن الأرض، وبه أطراف قوية للحقو ، وهو يعيش على الحشرات ويأكل صغار الحنافس ، وكثيراً ما يضر بالزرع » .

وهذا الوصف صحيح لحيوان آكل الحشرات Insectivores شبيه بالحلد ، ليس هو ، ولا من رتبته ، ونفعه أقوى من ضوره إذ يأكل الحشرات والديدان الضارة بالمزروعات .

وكثيراً ما يرد في الكتب المدرسيسة وبعض البحوث العلمية نقلًا عن المؤلفات الأجنبية بلفظة « الخلد » مع أنه ليس هو ألبتة ذاك الذي عناه العرب .

إن الذي مختلف عنه في الرتبة ordre والذي ضرره أكبر من

(١) مجلة العربي العدد ١٨٠ نوفمبر تشرين الثاني ١٩٧٣

نفعه هو الخلد من رتبة القوارض Rongeurs (ف) Rodentia (ز)(۱) إذ يحفر الأرض بقواطعه ويقرض بها جذور النباتات ليتغذى بها .

والحيوانان: آكل الحشرات والقارض متشابهان من حيث ضمور العينين وفي الشكل وبميز بينها حين يفغر الحيوان فاه ويمد أطرافه ، فخيط آكل الحشرات أدق ودستوره السني متكامل ، بينا تنعدم الأنياب في القارض ، وأطراف هذا الأمامية أقل عرضاً وأضعف بنية إذ أنها غير معدة للحفو ، ثم إن حجمه أكبر: ١٣٠ مم في القارض حسبا ورد في الجزءين الأول والرابع من أطلس الثدييات للدكتور پول رود Paul Rode مدير متحف التاريخ الطبيعي بباريس .

والأول — آكل الحشرات – يعيش في أوروبا بينا الثاني ـ القارض ـ في وسط أوروبا وشرقها وفي الشرق الأوسط وقد أسماه العرب والخلاء على حين لم يعرفوا الأول بادىء ذي بده .

وبين يدي الآن كتاب ثديات فرنسا R. Didier و ر. ديديبر R. Didier و كلاهما من المدكتورين بول رود Paul Rode و ر. ديديبر بيان بيان القواريخ الطبيعي وفي متحفه بباريس ، لم يدعا ثديباً يعيش في فرانسا إلا وجاءا به ، وليس بين القوارض الخلد spalax . مما يدل على عدم وجوده في فرانسا بينا جاء وصف مطول لحيوان شبيه به إلا أنه من رتبة آكلات الحسرات هو Taupe . وعرسه المعلوف صاحب معجم الحيوان — كما سنذكر — بلفظة الطبو بين . وكلمة Taupe جاءت في قاموس وبستر Yebster الانكليزي وذكر أنها فرنسية بمعنى Moleلانكليزية.

<sup>(</sup>١) الغاء للفظ الفرنسي والزاي للإنكاپزي .

لذا فمن الضروري أن يفرق بينها في التسمية العربية .

وحسناً فعل المرحوم الفريق الدكتسور أمين المعلوف ( ١٨٧١ – ١٩٤٣ قاموس الإعلام ومعجم المؤلفين ) حين أتى على اسم آكل الحشرات في كتابه معجم الحيوان بلفظة الطيّو بين نقلاً عن عرب الأندلس علىما يبدو.

فهو بالفرنسية Taupe وبالانكايزية Mole واسمه العلمي Taupe ، أما الحيوان القارض فهو الخلد واسمه الأوروبي والعلمي Spalax ولم ترد هذه اللفظة Spalax في معجم وبستر الإنكليزي بما يدل على عسم استيطانه الجزيرة البريطانية ، بينا جاء وصنور في معجم لاروس Larousse الفرنسي، ويمتاز عن الإنكليزي بإيراده جميع أنواع الحيوان المستوطنة والغريبة.

ومنذ بضع سنوات نوهت في مجلة العربي بمجه ود العلامة الخالد الذكر الأمير مصطفى الشهابي في وضع وكشف بعض المسميات العلمية العربية ، وذكرت له بزيد من الإعجاب ما ارتآه في كتاب و الزراعة العلمية الحديثة ، حطبع دمشق ١٩٧٦ – في الحلد السوري بأنه ليس من آكلات الحشرات واستدل على هذا بناحية تشريحية له .

وحينا كنت في المرحلة الإعدادية في مطلع الثلاثينيات تقرر علينا كتاب بمالك الطبيعة الرافه الأستاذ ألفود داي أستاذ التاريخ الطبيعي في الجامعة الأميركية ببيروت ، وساعده على وضعه بالعربية الأستاذ العلامة أنيس المقدسي، وفيه ورد اسم الحلد الأوروبي في رتبة آكلات الحشرات والحلد السوري في القوارض . ويتفق اسم الحلد الأوروبي مع ما في أطلس الثديبات للدكتسور بول رود حيث جاء الاسم العلمي هكذا : Talpa europaea .

ولقد ترجم الأستاذ منير البعلبكي صاحب المورد ـ القاموس الإنكليزي المهري ـ كلمة Mole بالحلد ، وهـذا خطأ شائع كما أشرنا ، على حين المهري ـ كلمة م

أن المرحوم الأستاذ الياس أنطون الياس صاحب القاموس العصري ترجمها: خلد . طوبين ، وهذه تعمية بماثلة لما تقوله بعض المعاجم العربية والمؤلفات العلمية . وحتى الكتب المدسية : قاضم . قارض بشكل مترادف ، مع أن هاتين الكلمتين مختلفتان في المعنى \_ كما سنبين

وأصاب صاحبًا المنهل \_ القاموس الفرنسي العربي \_ الدكتورات سهيل إدريس وجبور عبد النور حين ترجمًا كلمة Taupe بالحلد.

وفي المعجمات والمؤلفات العربية ما يلي :

جاء في المصباح المنير في غويب الشرح الكبير للفيومي:

الحلد : نوع من الجرذان خلقت عمياء تسكن الفلوات ( ومن المعروف أن الجرذ أو الفأر الكبير حيوان قارض ) .

وفي القاموس المحيط للفيروزاباذي:

الخلد: ضرب من القبيّرة أو الفارة العمياء.

وقال الجاحظ: الحلد: دويبة عمياء لا تمرف بين يديها إلا بالشم . وقال غيره: الخلد: فأر أعمى لا يدرك إلا بالشم .

وورد حاليًا في المنجد: الخلد حيوان من القواضم.

وهذه اللفظة الأخيرة - القواضم - من الأخطاء الشائعة للرتبة كما سنوضح .

الدُّلْدُ لَ أُو النِّيْصِ والقُنْفُذُ.

وثمة حيوان آخر من رتبة القوارض كثيراً ما يود خطأ في غير رئبته ومفايراً في تسميته لما عناء العرب ، هو الدَّلْدَلُ أو النَّيْصِ . إذ

يسمى خطأ بالقنفذ مع أن القنفذ هو ذلك الحيوان الصغير من آكلات الحشرات يسكن جحوراً في الأرض بين الأحجار ، خارج المدن ، في الحقول والبساتين .

وفي حياة الحيوان لكمال الدين الدسميري من علماء القرف الثامن المجري تعريف الدلدل بالقول إنه « عظيم القنافذ » ، ولا يؤخذ على المؤلفين القدامي عدم معرفتهم وتسميتهم الرتبة Ordre إذ أن التصنيف للشافين القدامي الحيوات لم يعرف قبل العالم السويدي لينتي Classification للحيوات لم يعرف قبل العالم السويدي لينتي ١٧٠٨ ) .

ويقول الدّميري: الدائدل: وهو كثير ببلاد الشام والعراق وبلاد المغرب في قدر الثعلب القلطي. وقال الإمام الرافعي: الدلدل على حدّ السخلة. وقال الجاحظ: الفرق بين الدلدل والقنف ذ كالفرق بين البقر والجواميس والبخاتي والعيراب والجرذ والفار.

وحين جاء الدميري بلفظة القنفذ قال : «يكون بأرض •صر ، قدر الفأر . ودَالدل يكون بأرض الشام والعراق في قدر الكلب القلاطي \_ أي القصير \_ والفرق بينها كالفرق بين الجرذ والفأر » .

وقد أورد ابن سيده مرادفاً آخر للقنفذ هو الدَّارم.

وفي العصر الحديث جاء في معجم الحيوان المعلوف:

و الدلدل. الشيئة من النيسين ( ز ) Porcupine ( ف ) حتى المعاجم Hystrix. Porc - épic بالماجم وفي حياة الحيوان ، وغريب أنه لم ترد في هذا الكتاب - حيامة قضم الحيوان - كلمة و نيص ، مع أنه جاء في بعض المعاجم النيص المعاجم النيص .

وحدث منذ نحو من ربـع قون أني كنت في ناحية من النواحي القويبة من الأردن فوأيت صبية يتحلقون حول دلدل قتيل ومو أحـــد الشيوخ فقال لي : إن هذا هو النيص .

وفي عجائب المخلوقات للقزويني حين الكلام عن القنافذ: و ومنها صنف يقال له الدلدل هو أكبر جسماً من القنفذ وأطول جسماً، نسبته إلى القنفذ كنسبة الجاموس إلى البقر. قالوا: أي موضع أراد أن يرمي إليه شوكة من شوكه يرميه كرمي النشاب ولا يخطى، شيئاً فتمر الشوكة كمر السهم المسدد وتلبث فيه ».

وهذا ما يشاع عنه ولعله بجساسيته العصبية المفرطة تنقذف بعض أشواكه حين يهتاج .

أما القنفذ (ز) Hedgehog (ف) Herisson فهو حيوان صغير لا يتجاوز وزنه الكيلو غرام الواحد، بينا الدّلدل يزن نحواً من عشرين كيلو غراماً . والقنفذ حيوان ليلي ، غالباً ما يدب ليلا في البحث عن طعامه، وفي هذا يقول الشاعر مشبهاً بعض الأشخاص:

قنافذ هد اجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عـَو دا وكثيراً ما يرد هذا البيت كشاهد نحوي .

ولئن أنفقت المعيشة الليلية في حياة الاثنين فالقنفذ مختلف في أنه يكون مجالة استكنان - بيات شتوي Hibernation خلال فصل الشتاء . ثم إنه باتفاق جميع المؤلفين مولع بأكل الإفاعي وليس هذا ن شأن الدلدل أو النيص الذي ليس من أنياب له . وأخيراً فالقنفهذ دافع عن نفسه بالتكور ولا مجدث هذا في النيص ,

وفي جميع هذا ينبغي لنا أن نفاير في التسمية حين إيراد اللفظ العربي لكل منها .

#### القوارش :

في عام ١٩٦٦، في مجلة المعرفة الدمشقية (١) وقد أسهمت في السكتابة فيها في دباب لغة العلوم ، أخذت على العلامة الأمير مصطفى الشهابي استعاله لفظة قاضم في كتابه د معجم الألفاظ الزراعية ، حيال بعض حيوانات الرتبة ، وقلت : إن القضم أكل الشيء اليابس، وقد مئلت لهذا بعض المعاجم بقولها : قرض الفأر الثوب ، وتقضم الدابة الشعير . وذكرت هذا في مجلة العربي بعد بضعة أعوام في مقالي عن مصطفى الشهابي (٢) وقلت في التعليق :

صوابها: القوارض، والقضم: أكل الشيء اليابس.

وكما أشرت ، فبعض المؤلفين العلميين تذكر : قاضم . قارض ، حيال حيوان من تلكم الرتبة .

ولئن التبس الأمر على الفيروزاباذي في اللفظتين: قوض وقضم فجدالدين يخطىء في آرائه العلمية خلال شرح بعض الكلمات.

وقد لاحظ هذا اللبس الرائد اللفوي أحمد فارس الشدياق ( ١٨٠٥ – ١٨٨٥ ) فألف كتابه الجاسوس على القاموس وتتبع الفيروزاباذي حتى كلمة قضم فقال معترضاً: والقضم أكل الشيء اليابس .

وجاء في لسان العرب لابن منظور وفي شرح مطول لكلمة قطم

<sup>(</sup>١) مجلة المعرفة العدد الثامن والخمسون.

<sup>(</sup>٢) مجلة العربي العدد ١٩٧٠ مايو - أيار ١٩٧٠

جاء ما يلي : و القضم شعير الدابة وقضيمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمه قضماً أكلتُه وأقضمتُها إياه أي علفتها القضم ، قال ابن بري : يقال قضيم الرجل الدابة شعيرها ، فيعديه إلى مفعولين ، كما تقول كسا زيد ثوباً وكسوته ثوباً . واستمار عدي بن زيد القضم للنار فقال :

راب نار بت أدمقها تقضم الهندي والنسارا

وقبيل هذا أورد صاحب اللسان لابن سيده قوله: القضم: أكل بأطراف الإسنان والأضراس ، وقيل: هو أكل الشيء اليابس قنضيم يقضم قضماً ، والحتضم الأكل بجميع الفم ، وقيل: هو أكل الشيء الرطب ، وفي قول بعض المرب ، وقد قدم عليه ابن عم له بمكة فقال: إن هذه بلاد متقشضم وليست ببلاد مخفضم » .

وجاء هذا الشاهد أيضاً في المزهر للسيوطي .

وفي التهذيب للتبريزي: الخضم: الأكل بجميع الفم، والقضم: دون ذلك.
وأورد صاحب اللسان حديث على: «كانت قريش إذا رأته
قالت: احذروا الحيطكم، احذروا القيضم، آي الذي يقضم الناس فيهلكهم».
والبيت المشهور:

خيْلُ صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرك اللُّهجُما ذكر بعض شراحه : وفي رواية أخرى تقضم اللُّهجُما .

وحديثاً مثل العلامة الموحوم عبد الله البستاني صاحب معجم البستان نقلًا عمن سبقه من المؤلفين: قرض الفار الثوب وتقضم الدابة الشعير.

والدابّة عُرفاً لما هو مركوب من الفصيلة الحيلية equidés ومن رتبة وترية الأطراف Artiadaciyle .

نخرج من جميع هذا بأنه ينبغي أن لايقال للفأر: قاضم. ويواد وصفه برتبته ، إذ أن هذه صفة آكل الشعير لأن القضم أكل الشيء اليابس.

إن حرف الضاد، وهو بتوسط لفظة قضم، يليه حرف الميم يدلان على الأخذ بجمع الأسنات حالة أن الراء المرققة في قرض تشير إلى أخذ النبات بشيء من الأطراف ، ولا يكون هذا إلا بالقواطع التي تتميز بهدا كافة أفراد أنواع هذه الرتبة \_ القوارض

ولئن أعجب فللمرحوم الأستاذ إسماعيل مظهر عضو المجمع اللغوي، ترجم وعرّب كثيراً من أنواع الحيوان فقد استعمل خلال ترجمته لكتاب و أصل الأنواع ، في طبعته الأخيرة تارة القوارض وتارة أخرى القواضم وللرتبة ذاتها ، رغم أنه قال وأخطأ في حكمه ، في أحد تعاليقه على الكتاب المذكور : « والقواضم أدل على الصفة التي أخذ منها لأن القضم هو الأكل بأطراف الأسنان وهي هكذا تفعل ،

وما لنا ولجميع هذا وابن المقفتع وقد عاش أكثر حياته في العهد الأموي خير شاهد على ما نرى ، فهو يستعمل القر"ض للجوذ في ثلاثة مواضع من كليلة ودمنة في باب الحمامة المطو"قة : « ثم إن الجوذ أخذ في قرض الشبكة حتى فرغ منها فانطلقت المطوقة وحمامها معها » .

وفي باب الجرذ والسّنتّو°ر : « وأخذ في تقريض حبائله » .

وفي مكان آخر من هذا الباب : « وجهــد الجرذ نفسه في القرض حتى إذا فرغ وثب السنور إلى الشجرة » .

وبما يلاحظه الباحثون أن أكثر معجمات اللغة تقول في القضم : الأكل

بأطراف الأسنان ، وتقوله أيضاً في القرض ، ولا شك في أنه لبس لغوي يزيله فقه اللغمة والمشاهدة الحسية حيث نحكمهما ونلتجيء إليها فيا يعسر علينا وخاصة في المسميات العلمية .

أحسب أن ما ذكرته ضروري للغة وللعلم ، فمتى ثبت الشيء لغوياً وضع علمياً . ولعل لنا عودة إلى أمثاله .

على حيدر النجاري

### تقرير عن أغمال المجعع في دورة ١٩٧٤ - ١٩٧٥

#### ١ - علس الجمع

عقد مجلس مجمع اللغة العربية في دورته الماضية ١٩٧٤ — ١٩٧٥ واحدى عشرة جلسة ، بحث فيها عدة شؤون مجمعية في طليعتها النظر فيها رفع إليه من أعمال اللجان الفرعية التي تولت دراسة ما قدم إليها من مصطلحات جديدة ، وأقر الإشراف على طبيع ثلاثة معاجم في علوم الجيولوجية والنبات والفيزياء ، وهي بعض المعاجم الموحدة التي أقرت في المؤتمر المنعقد أواخر سنة ١٩٧٧ في الجزائر ، وعهدت المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم إلى وزارة التربية في القطر العربي السوري تولي الإنفاق عليها بعد أن تعهدت بعض الأقطار العربية ومنها سورية بتولي كل واحد منها طبع قسم مما أقر .

كما أقر المجلس المبادرات التي قام بها الأستاذ الرئيس بوساطة السيد وزير التعليم العالي لتنسيق جهود جامعات القطر وتعاونها في سبيل توحيد جيسع المصطلحسات العامية في مختلف الأقسام فيها تميداً لوضع معجم علمي موحد .

وبمناسبة مرور مائة عام على ولادة الأستاذ الرئيس المرحوم محمد

كرد على قرر المجلس الاحتفال بهذه الذكرى في عام ١٩٧٦ اعترافاً بفضل أول رئيس للمجمع على النهضة العربية المعاصرة وإحياء لذكراه.

#### ٧ - اللجنة الإدارية

عقدت اللجنة الإدارية للمجمع خلال هذه الدورة المجمعية جلساتها الاسبوعية ودرست فيها مختلف الشؤون الادارية التي أولتها النصوص القانونية النظر فيها واتخذت فيها القرارات الملائة لمصلحة المجمع .

#### ٣ \_ لجنة المجلة والمطبوعات

عقدت لجنة الحجلة والمطبوعات خلال هذه الدورة جلساتها الاسبوعية درست فيها المواد التي وردت إلى مجلة المجمع والكتب التي يواد طبعها مقرة نشر ما رأته صالحاً للنشر منها ورافضة غير الصالح .

#### ع \_ لجنة الخطوطات وإحياء التراث

عقدت لجنة المخطوطات وإحياء التراث ( ٤٧ ) اجتاعاً تدارست فيها ما عرض عليها من كتب محققة فاستبعدت بعضها وأقرت بعضها وفي الفقرة النالية عرض للكتب التي ارتأت نشرها .

#### ه \_ مطبوعات المجمع خلال الدورة الماضية

أ \_ المجلة : ستتم مجلة مجمع اللغة العربية ( مجلة المجمع العلمي العربي سابقاً ) في نهاية عام ١٩٧٥ مجلدها الخسين ملتزمة بالمنهج القويم الذي سارت عليه في نشر البحوث الأصيلة والموضوعات القيمة التي يحقق نشرها غايات المجمع وأهدافه .

وقد تم خلال الدورة الماضية طبع الأجزاء الثلاثة الأولى من المجلة وبوشر في طبع تمام المجلدة الخسين .

ب \_ كتب التراث: نشر المجمع من كتب التراث ما يلي:

١ ـ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ( الجزء الأول والثاني ) تحقيق الإستاذ ياسين السواس .

٧ - كتاب الاختيارين - صنعة الأخفش الأصغر. تحقيق الدكتور
 فخر الدين قباوة .

٣ ـ ديوان الأبيوردي ( الجزء الأول والثاني ) لأبي المظفر محمد بن أسحاق . تحقيق الدكتور عمر الأسعد .

٤ - كتاب و المحمدون من الشعراء وأشماره ، لجمال الدين على بن يوسف القفطي . تحقيق الأستاذ رياض عبد الحميد مراد .

هـ رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبد
 النور المالقي ، تحقيق الأستاذ أحمد محمد الخراط .

ب تحقیق المراد فی أن النهی یقتضی الفساد . للحافظ صلاح الدین خلیل بن کیکلدی العلائی . تحقیق الدکتور إبراهیم محمد السلقینی .

ν ـ أدب القضاء لشهاب الدين إبراهيم بن عبد الله. تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي .

أما الكتب التي بوشر بطبعها وتوشك أن تصدر فهي :

١ ـ نضرة الإغريض في نصرة القريض للمظفر بن الفضل العلوي الحسيني.
 تحقيق الدكتورة نهى عارف الحسن .

الملمع للحسين بن علي النمري . تحقيق الآنسة وجيهة السطل .
 حيوات طوفة بن العبد . شرح الأعلم الشنتمري . تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب .

٤ ـ شرح أبيات سيبويه لابن السيراني . تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني .

ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري.
 تحقيق الدكتور محمد يوسف.

٣ ـ سؤالات الحافظ السلفي. تحقيق الأستاذ مطاع الطرابيشي.
 ومن المتوقع أن ترسل إلى الطبع في الدورة القادمة الكتب التالية:

1 \_ التعازي والمراثي للمبرد . تحقيق الأستاذ محمد الديباجي .

٧ \_ إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري. تحقيق الأستاذ عبد الإله نبهان

سـ معجم المصطلحات الحديثية . وضعه الدكتور نور الدين العتر . ترجمه
 وصاغه بالفرنسية الدكتور عبد اللطيف الشيرازي الصباغ والأستاذ داود
 عبد الله كريل .

الصاهل والشاحج لأبي العلاء المري. تحقيق الدكتور أمجد الطرابلسي.
 فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية: الفقه الحنفي للأستاذ محمد مطيع الحافظ.

٦ \_ فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية: التصوف للأستاذ رياض المالح.

٧ \_ تاريخ المنصوري. تحقيق الدكتور أبو العيد دودو .

٣ -- مشاركات المجمع العلمية داخل القطر

ا ـ حقق عضو المجمع الدكتور ميشيل الحوري مقدمة كتاب الصيدنة في الطب لأبي الريحان البيروني . وقد نشسر التحقيق في الكتاب الذي أصدره المجلس الأعلى للعلوم في الجمهورية العربية السورية عن البيروني .

كما أنه شارك في المهرجان الخطابي الذي أقامه المجلس في أسبوع العلم الرابع عشر إحياء لذكرى البيروني فألقى فيه محاضرتين عن كتاب الصيدنة للبيروني .

٧ \_ ترجم عضو المجمع الدكتور ميشيل الخوري مقالاً عن البيروني

من قاموس الأعلام الأميركي ، ونشر المقال في الكتاب التذكاري الذي أصدر المجلس الأعلى للعلوم بمناسبة الذكرى الألفية لمولد أبي الرمجان البيروني.

٣ ـ شارك المجمع في جناح الكتب الحاص بوزارة التعليم العالي
 في معرض دمشق الدولي .

ع الخمع في معرض الحتاب العربي الذي أقيم بمناسبة أسبوع العلم .

ه ـ اشترك السيد نائب الرئيس في الاحتفال الذي أقيم في كلية الآداب بجامعة حلب بمناسبة افتتاح قاعة باسم عضو المجمع المرحوم الدكتور سامي الدهان وذلك بتاريخ ٨ أيار سنة ١٩٧٥ وألقى فيه كلمة عن مزايا الزميل الراحل .

٦ اشترك نائب رئيس المجمع الدكتور عدنان الخطيب في حفل تأبين فقيد المجمع الأستاذ عارف النكدي الذي أقيم في بلدة عبيه بلبنات في ٢٥ أيار سنة ١٩٧٥ حيث ألقى كلمة تأبينية عدد فيها مزايا الفقيد .

٧ ـ عقد مجلس المجمع جلسة علنية استقبل فيها عضو المجمع المنتخب الدكتور شاكر الفحام وذلك في ٥ حزيران ١٩٧٥ .

٨ ـ تم عقد ندوات واجتاعات متعددة مع رؤساء الجامعات الثلاث في القطر العربي السوري وأساتذتها المتخصصين من أجل التمهيد لتوحيد المصطلحات العلمية .

#### ٧ \_ النشاط العلمي خارج القطر

١ ـ شارك الأستاذان رئيس الجمع ونائب الرئيس في المؤتمر السنوي لجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الحادية والأربعين ، والمنعقد في

المدة بين الرابع والعشرين من شهر شباط سنة ١٩٧٥ والعاشر من آذار من السنة نفسها .

وقد وضعا تقريراً موجزاً عما عرض على المؤتمر وعما تم الانتهاء إليه من مقورات نشر في الجزء الشاني من المجلد الحسين لهجلة مجمع اللغة العربية بدمشق .

٣ ـ شارك الأستاذان رئيس الحجمع ونائب الرئيس في الجلسة الثامنة
 لاتحاد الحجامع اللغوية العامية العربية المنعقد في القاهرة في الثالث من آذار
 سنة ١٩٧٥ .

٣ ـ اشترك الأستاذ رئيس المجمع الدكتور حسني سبسح في لجنة المعجم الطبي الافرنسي العربي التابعة لاتحاد الأطباء العرب والمنعقدة في القاهرة ما بين ١٩ و ٢٦ من نيسان ١٩٧٥

#### ٨ - أعضاء المجمع

أ ـ استقبل المجمع خلال الدورة الماضية في جلسة علنية عقدها بتاريخ و حزيران سنة ١٩٧٥ الزميل الجديد الأستاذ الدكتور شاكر الفحام و وافتتع الجلسة الأستاذ الرئيس بكلمة موجزة عرض فيها أوضاع المجمع مرحبا بالزميل الجديد . ثم ألقى الأستاذ عبد الهادي هاشم كلمة الاستقبال ورد عليه الزميل الجديد بخطاب مجمعي تحدث فيه عن سلفه الراحل الأمير مصطفى الشهابي .

وتنشر وقائع هذه الجلسة في الجزء الرابع من المجلد الحسين منجلة المجمع. بالله عن السيد رئيس الجمهورية موسوم برقم ١٣٧٧ بتاريخ عوز سنة ١٩٧٥ يعتمد فيه انتخاب الإستاذ الدكتور عبد الرزاق قدورة عضواً عاملًا في المجمع .

ويؤمل أن تعقد جلسة علنية لاستقبال الزميل الجديد في الدورة القادمة . ج \_ فجع المجمع بعضو من أعلامه العاملين هو المرحوم الأستاذ عارف النكدي وقد وافاه الأجل يوم ٢٤ آذار سنة ١٩٧٥ .

وقد شارك المجمع في حفل تأبين أقيم له بتاريخ ٢٥ أيار سنة ١٩٧٠ في بلدة عبيه في جبل لبنان .

نشرت المجلة في عدد نيسان ١٩٧٥ مقالاً تضمن موجزاً لحياة الفقيد بقلم الدكتور عدنان الخطيب واستلت منه كمية في كتاب مستقل .

#### ه - مكتبة المجمع

١ \_ الكتب

بلغ عدد الكتب التي زودت بها المكتبة ، شراء وإهداء (٣٧٠) كتاب. ع \_ المجلات

لا يزال العاملون عليها يتابعون أمر تنظيمها واستكال الأعداد الناقصة منها .

#### 10 - 10 الكتب الظاهرية

#### أ ـ دائرة المطبوعات :

١ ـ أحدث مستودع جديد المطبوعات وتم تجهيزه بخزائن حديثة .
 ٧ ـ استكملت فهرسة المطبوعات وفاقاً لعنوان الكتاب ولمؤلفه ولموضوعه .

٣ ـ بلغ عدد الكتب التي زودت بها الدار ، شراء وإهداء ، ١٤٨٥ كتاب منها ٩١٣ كتاب عربي ، ٧٧٥ كتاب أجنبي والمشترى منها ٣٧٦ وما تبقي فإهداء ,

ع ـ بلغ عدد المطبوعات المعادة ١٨٥٨٤ كتاب.

#### ب ـ دائرة الخطوطات

۱ \_ تم تصویر ۱۳۰۰ مخطوطة .

٧ \_ بلغ عدد المخطوطات المعارة داخلياً ٣٠٠٠ مخطوطة .

٣ \_ وض\_ع خطة لاعداد نسخة ثانية مصورة المخطوطات التي
 يكثر إتداولها .

#### ح \_ الوواد

بلغ عدد رواد قاعة المطالعة ٥٠٥٨٤

ورواد قاعة الباحثين ٧٠٠

#### د\_ بناء دار الكتب الظاهرية

١ - استكمل ترميم داخل قبة الملك الظـــاهر وظاهرها ويجري
 رصف الباحة .

٧ \_ جهز الطابق الأرضي من الدار بالتدفئة الموكزية .

# أعضاء مجمع اللغة العربية بدمش في سنة ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م

#### الأعضاء العاماون

| تاريخ دخول المجمع |                         | تاريخ دخول المجمع |                                |
|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1971              | الدكتور شكري فيصل       | ا۹٤٦هجمع          | الدكتور حسني سبح «رئيس الج     |
| 1771              | الأستاذ محمد المبارك    | 1944              | الدكتور أسعد الحكيم            |
| 1971              | الدكتور أمجد الطرابلسي  | 1974              | الأستاذ محمد بهجة البيطار      |
| 1977              | الأستاذ وجيه السمان     | 1977              | الأستاذ شفيق جبري              |
| 1771              | الأستاذ عبد الهادي هاشم | 1924              | ألدكتور جميل صليبا             |
| 1441              | الدكتور ميشيل الخوري    | 1907              | الدكتور حكمة هاشم              |
| 1971              | الدكتور شاكر الفحام     | 1904              | الدكتور محمد كامل عياد         |
|                   |                         | يس» • ۱۹۳۰        | الدكتورعدنان الخطيب «نائب الرئ |

#### الأعضاء المراسلون في البلدان العربية (١)

|      | جهورية تونس          | F    | الملكة الأردنية الهاش    |
|------|----------------------|------|--------------------------|
| 1977 | الأستاذ عثمان الكعاك | 1979 | الدكتور ناصر الدين الأسد |

(١) ذكرت الأقطار حسب الترتيب الهجائي ، والأساء حسب الترتيب الزمني .
 (١) - ١٩٣ -

| 19.74 | الدكتور جميل الملاتكة                 | الجهورية الجزائرية الديمقر اطية الشعبية |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| -     | <ul> <li>عبد العزيز الدوري</li> </ul> | الأستاذ محمدالعيد محمد على خليفة ١٩٧٧   |
|       | م محمود الجليلي                       | الدكتورأحمد طالب الإبراهيمي ١٩٧٢        |
| -     | م فاضل الطائي                         | المملكة العربية السعودية                |
|       | م جمیل سعید                           |                                         |
|       | م سليم النعيمي                        | الأستاذ خير الدين الزركاي ١٩٣٠          |
|       | <ul> <li>عبد العزيز البسام</li> </ul> | الأستاذ حمد الجاسر ١٩٥١                 |
| _     | م صالح أحمد العلي                     | الجمهورية العربية السورية               |
|       | م يوسف عز الدين                       | الأستاذ محمد سليان الأحمد ١٩٤٥          |
|       | الأستاذ محمدتقي الحكيم                | الاستاذ عمر أبو ريشة ١٩٤٨               |
|       | الأستاذكمال إبراهيم                   | الدكتور قسطنطين زريق ١٩٥٤               |
|       | الأستاذ طه باقر                       |                                         |
| -     | الدكتور صالح مهدي حنتوش               | الجمهورية العراقية                      |
|       | فلســـطين                             | الشيخ محمد بهجة الأثري ١٩٣١             |
| 1977  | ۔<br>ا <b>لدک</b> تور إحسان عباس      | الأستاذ أحمد حامد الصراف ١٩٤٨           |
|       | الجمهورية اللبنانية                   | الأستاذ كوركيس عواد ١٩٤٨                |
| 13 60 | الأستاد أنيس المقدسي                  | البطويوك أغناطيـوس يعقوب                |
| 1984  | . ن<br>الدكتور صبحي المحمصابي         | الثالث ١٩٦٩                             |
| 1984  | الدكتور عمر فروخ                      | الأستاذ ناجي معروف ١٩٦٩                 |
|       | الأستاد محمد حميل بيهم                | الأستاد محمود شيت خطاب ١٩٦٩             |
| 1977  | الأستاد أمين نخلة                     | الدكتور فيصل دبدوب ١٩٦٩                 |
| 1977  |                                       | الدكتور عبد الرزاق محيي الدين ١٩٧٣      |
| 1977  | الدكتور فريد الحداد                   | م أحمد عبد الستار الجواري م             |
|       | الجهورية العربية الليبية              | م إبراهيم شوكة                          |
| 190Y  | الأستاذ علي الفقيه حسن                | م عبد اللطبف البدري م                   |

# جهورية مصر العربية المملكة المغربية الإستاذ حسن كامل الصيرفي ١٩٧٧ الأستاذ عبد الله كنون ١٩٥٦ الأستاذ محمد عبد اللغني حسن ١٩٧٧

### الأعضاء المراسلون في البلدان الأخرى

إسبانية فرنسة الأستاذ غومز ( إميليوغارسيا ) ١٩٤٨ الأستاذ كولان ( جورج ) ١٩٣١ إبران الأستاذ لاوست ( هنري ) 7321 الدكتور على أصغر حكمة ١٩٥٧ فللاندة إيطالية الأستاذكرسكو ( اهتنن ) ١٩٢٣ الأستاذ جبريلي ( فرانشيسكو ) ١٩٤٨ المجسسو ماكستان الأستاذعبدالعزيز الميمني الراجكوتي ١٩٢٨ الدكتور عبد الكريم جرمانوس ١٩٦٦ الأستاذ يوسف البنوري ١٩٥٥ النمسا الأستاذ محمدصفير حسن معصومي١٩٦٦ | الدكتور موجلك ( هانز ) ١٩٢٨ البرازيل الدكتور أشتولز كارل 1902 الأستاذ رشيد سليم الخوري ١٩٥٧ الهنسد (الشامر القروي) الأستاذ آصف على أصغر فيضي ١٩٥٦ الدانيبرك الأستاذأبو الحسن على الحسني الندوي ١٩٥٧ الأستاذ بدرسن ( جون ) 🛚 ١٩٢١ الولامات المتحدة الأميركية السويد الأستاذ ديدرنغ (س) ١٩٥٦ أ الدكتور فيليب حتي ١٩٢٣

# أعضاء مجمع اللغ: العربية بدمثنى الراحلون

### 7\_ الأعضاء العاماون

| يخ الوفاة                                | تاري                                                 | ئد المفاقيا | <b>.</b>                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 1904                                     | الأستاذ محمد كرد على                                 | يخ الوفاة   | ار <u>د</u>                              |
|                                          | « رئيس المجمع                                        | 194.        | الشيخ طاهرالسمعوني الجزائزي              |
| 1900                                     | الأستاذ سليم الجندي                                  | 1977        | الأستاذ إلياس قدسي                       |
| 1900                                     | الأستاذ محمد البزم                                   | 1944        | الأستاذ سلم البخاري                      |
| 1907                                     | الشيخ عد القادر المفري                               | 1979        | الأستاذ مسعود الكواكبي                   |
| <b>«</b> (                               | « ثاتب الرئيس                                        | 1981        | الأستاذ أنيس سلوم                        |
| 1909                                     | الأستاذ عيسى اسكندر المعلوة<br>الأستاذ خليل مـردم بك | 1944        | الأستاذ سليم عنحوري                      |
| ر با | الاستاد حليل مودم بك<br>« رئيس المجم                 | 1945        | الأستاذ متري قندلفت                      |
|                                          | الدكتور موشدخاطر                                     | 1940        | الشيخ سعيد الكومي                        |
| 1974                                     | الأستاذ فارس الخوري                                  | 1947        | الشيخ أمين سويد                          |
| 1977                                     | الأستاذ عز الدين التنوخي                             | 1947        | الأستاذ عبد الله وعد                     |
| ئىس »                                    | ا الب الرا                                           | 1981        | الشيخ عبد الرحمن سلام                    |
| نهابي ۱۹۹۸<br>المجمع »                   | الأستاذ الأمير مصطفى النا                            | 1924        | الأستاذ رشيد بقدونس                      |
|                                          |                                                      | 1960        | الشيخ عبد القادر المبارك                 |
| سي<br>المجمع »                           | الإساد الامير جسر . و أمين                           | 140         | الأستاذ أديب التقى                       |
| 1971                                     |                                                      |             | ر مبعد عبر على<br>الأستاذ معروف الأرناؤو |
| الكواكبي ١٩٧٢                            | 1                                                    |             |                                          |
| 1949                                     | AS 1                                                 | 101         | الدكتور جميل الخاني                      |
| •                                        |                                                      | 04          | السيد محسن الأمين                        |

### ب ـ الأعضاء المراسلون الراحلون من الأقطار العربية

| 1924 | الشيخ بدر الدين النمساني    | الملكة الأردنية الهاشمية           |
|------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1988 | الأستاذ ادوار مرقص          | الإستاذ محمد الشريقي ١٩٧٠          |
| 1901 | م راغب الطباخ               | الجمهورية التونسية                 |
| 1901 | الشيخ عبد الجميد الجابري    | الأستاذ حسن حسني عبدالوهاب ١٩٦٨    |
| 1907 | م عبد الحميد الكيالي        | م محمد الفاضل بن عاشور ١٩٧٠        |
|      | م محمد زين العابدين         | م محمد الطاهر بن عاشور             |
| 1907 | الشيخ محمد سعيد العرفي      | الجهورية الجزائرية                 |
|      | الأستاذ جبراتيل رباط        | الشيخ محمد بن أبي شنب ١٩٢٩         |
|      | المطران ميخائيل بخاش        | الأستاذ محد البشير الابراهيمي ١٩٦٥ |
| 1907 | البطريرك ماراغناطيوس أفرام  | جهورية السودان                     |
| 1977 | الأستاذ نظير زيتون          |                                    |
| 1979 | الدكتور عبد الرحمن الكيالي  | الشيخ محمد نور الحسن               |
|      | الجهورية العراقية           | الجهورية العربية السورية           |
| 1972 | الأستاذ محمود شكري الآلوسي  | الدكتور صالح قنباذ ١٩٢٥            |
| 1947 | م جميل صدقي الزهاوي         | الأب جرجس شلحت ١٩٢٨                |
| 1920 | م معروف الرسافي             | الآب جرجس منش ١٩٢٧                 |
| 1987 | م طه الراوي                 | الأستاذ جيل العظم ١٩٣٣             |
|      | الأب أنسطاس ماري الكرملي    | الشيخ كامل الغزي ١٩٣٣              |
|      | _                           | الأستاذ ميخانيل الصقال ١٩٣٨        |
| 147. | الدكتور داود الجلبي الموصلي | الأستاذ قسطاكي الحصي ١٩٤١          |
| 1771 | الأستاذ طه الهاشمي          | الشيخ سليان الأحد ١٩٤٢             |

| الاستاذ جرجي يني                      | 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأستاذ محمد رضا الشبيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأمير شكيب أرسلان                    | 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م ساطع الحصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشيدخ إبراهيم المنذر                 | 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م منير القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدكتور مصطفى جواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                     | 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأستاذ عباس العزاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشيخ كاظم الدجيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فلس_طين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | السيد خليل السكاكيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الإستاذ نخلة زريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشيخ خليل الخالدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| « الأخطل الصغير »                     | 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأستاذ عبد الله مخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                     | 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🖊 مخمد إسعاف النشاشيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | 1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🖊 عادل زعيتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                     | 1774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأب ا.س مرمزجي الدومنيكج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ···                                   | 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأستاذ قدري حافظ طوقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجهورية اللبنانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                                     | 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأستاذ حسن بيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م أحمد تيمور                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاب لويس شيخو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| م أحمد كمال                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشيخ عبد الله البستاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🖊 أحمد زكي باشا                       | 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأستاذ جبر ضومط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م حافظ إبراهيم                        | 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م عبد الباسط فتح الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🖊 أحمد شوقي                           | 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الشيخ مصطفى الغلاييني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| م محمد رشید دضا                       | 1987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأستاذ عمر الفاخوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سم أسعد خليل داغر                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م بولص الحولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| م أحمد الاسكندري                      | 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | س أمين الريحاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | الأمير شكيب أرسلان الشيخ إبراهيم المنفد الشيخ أحمد رضا العاملي الأستاذ فيليب طرازي الشيخ فؤاد الخطيب الشيخ سليان ضاهر الأستاذ مارون عبود الأستاذ مارون عبود الأحل الصغير مالأزهري جهورية مصر العربية مورية مصر العربية موني المظم الأستاذ مصطفى لعلقي المنفلوطي موني المظم الأستاذ مصطفى لعلقي المنفلوطي ما محمد تيمور ماحمد كمال ماحمد تيمور ماحمد تيمور ماحمد شوقي ماحمد شوقي مادمد شوقي مادمد مسيد رضا | الأمير شكيب أرسلان الشيخ إبراهيم المنفر الشيخ أحمد رضا العاملي الإستاذ فيليب طرازي الأستاذ فيليب طرازي الشيخ فؤاد الخطيب الدكتور نقولا فياض الشيخ سليان ضاهر الشيخ سليان ضاهر الإستاذ مارون عبود الإخطل الصغير» الإستاذ مارون عبود الإخطل الصغير» الإستاذ مصطفى لعلقي المنفلوطي جهووية مصر العوبية الأستاذ مصطفى لعلقي المنفلوطي الإستاذ مصطفى المقلي المنفلوطي الإستاذ مصطفى المنفل ا |

| 1909 | الدكتور عبد الوهاب عزام   |
|------|---------------------------|
| 1909 | الدكتور منصور فهمي        |
| 1974 | الأستاذ أحمد لطفي السيد   |
| 1978 | الأستاذ عباس محمود العقاد |
| 1978 | الأستاذ خليل تابت         |
| 1977 | الأمير يوسف كمال          |
| 1771 | الأستاذ أحمد حسن الزيات   |
| 1974 | الدكتور طه حسين           |
| 1940 | الدكتور أحمدزكي           |
|      | المملكة المغربية          |
| 1907 | الأستاذ محمد الحجوي       |
| 1977 | الأستاذ عبد الحي الكتاني  |
| 1974 | الأستاذ علال الفاسي       |

| 19mm   | الإستاذ داود بركات              |
|--------|---------------------------------|
| ي ۱۹۳۷ | الأستاذ مصطفى صادق الرافع       |
| 1924   | الدكتور أمين المعلوف            |
| 1954   | الشيخ عبد العزيز البشري         |
| 1928   | الأمير عمر طوسون                |
| 1987   | الدكتور أحمد عيسى               |
| 1924   | الشيخ مصطفى عبد الرازق          |
| 1988   | الأستاذ أنطون الجميل            |
| 1989   | الأستاذ خليل مطران              |
| ني١٩٤٩ | الأستاذ إبراهيم عبد القادرالماز |
| 1904   | الإستاذ محمد لطني جمعة          |
| 1902   | الدكتور أحمد أمين               |
| 1907   | الأستاذ عبد الحميد العبادي      |
| 1901   | الشيخ محمد الخضر حسين           |

# ج \_ الأعضاء المراسلون الواحلون من البلدان الأخرى

|      | ألمانيــة               | الاتحاد السوفييتي                |
|------|-------------------------|----------------------------------|
| 1414 | 🖊 هارتمان ( مارتین )    | الأستاذ كراتشكوفسكي(أ) ١٩٥١      |
| 194. | س ساخاو ( ادوارد )      | الإستاذ برتاز ( ايفيكين ) ١٩٥٧   |
| 1971 | 🗻 ہورو فیتز ( یوسف )    | اسبانية                          |
| 1947 | الأستاذ هوميل ( فريتز ) | الأستاذ آسين بلاسيوس (ميكل) ١٩٤٤ |

| 1944 | الأستاذ بفن ( انطوني )           | 1987  | الأستاذ ميتفوخ ( اوجين )           |
|------|----------------------------------|-------|------------------------------------|
| 198. | الأستاذ موجليوث ( د. س.)         | 1984  | د هرزفلد ( ارنست )                 |
| 1904 | <ul><li>کونیکو (فریتز)</li></ul> | 19:69 | الأستاذ فيشر ( أوغست )             |
| 1970 | و غليوم ( الفريد )               | 1907  | • بروکلمان (کادل)                  |
| 1979 | <ul><li>اربري (۱۰ ج)</li></ul>   | 1970  | , هارتمان ( ریشارد )               |
| 1471 | «                                | 1441  | الدكتور ريتر ( هاموت )             |
|      | بولونيـــة                       |       | إيران                              |
| 1484 | الأستاذ كوفالسكي                 | 1981  | الشيخ أبو عبد الله الزنجاني        |
|      | تر کیسة                          |       | الأستاذ عباس إقبال                 |
| 1944 | الأستاذ زكي مغامز                |       | إيطاليسة                           |
|      | و أحمد أتش                       |       |                                    |
|      | تشيكوساوفاكية                    | 1940  | «                                  |
| 1044 | الأستاذ موزل ( ألوا )            | 1977  | 😮 كاتياني ( ليون )                 |
| 1988 | •                                | 1970  | الأستاذ جويدي ( اغنازيو )          |
|      | الدنيبرك                         | 1944  | <ul><li>و نالینو (کارلو)</li></ul> |
| 1944 | الأستاذ بوهل (ف.م.ب.)            |       | البرازيل                           |
| 1944 | < استروب ( ج )                   | 1908  | الأستاذ سعيد أبو جمرة              |
|      | الســويد                         | ' \   | البرتغال                           |
| 1904 | الأستاذ سترستين (ك.ف.)           |       | انبرسان                            |
|      | سويسسرة                          | 1987  | الأستاذ لوبس ( دافيد )             |
|      | _                                |       | بريطانية                           |
| 1444 | الأستاذ مونته ( ادوارد)          |       | -                                  |
| 1989 | <b>، هس (ح.ح)</b>                | 1977  | د براون ( ادوارد )                 |

| « ماهار ( ادوارد )              | فرنســة                          |
|---------------------------------|----------------------------------|
| المنسد                          | ر باسیه (رینه ) ۱۹۲۶             |
| الحكيم محمد أجمل خان            | د مالنجو ١٩٣٦                    |
| ·                               | <b>، ه</b> وار (کلیمان ) ۱۹۲۷    |
| <b>هولندة</b>                   | • کي (ادتور) ١٩٢٨                |
| الأستاذ غور غرينه ( سنوك ) ١٩٣٦ | و میشو ( بلتیر ) ۱۹۲۹            |
| <ul><li>اوراندوك (ك.)</li></ul> | و بوفا (لوسيان ) ١٩٤٢            |
| ه هوتسها (م. ت) ۱۹۶۳            | الأستاذ فران (جبرائيل) ١٩٥٣      |
| ، شخت (یوسف ) ۱۹۷۰              | و مارسیه (ولیم) ۱۹۵۲             |
| الولايات المتحدة الأميركية      | د دوسو (رینه ) ۱۹۵۸              |
| _                               | و ماسینیون ( لویس ) ۱۹۳۲         |
| الأستاذ ما كدونالد (د.ب) ۱۹۶۳   | و ماسيه (هنري) ١٩٧٠              |
| و هرزفلد ( ارنست ) ۱۹۶۸         | الدكتور بلاشير ( ريجيس ) ١٩٧٣    |
| ه سارطون ( جورج ) ۱۹۵۲          | الجير                            |
| الدكتور ضودج ( بيارد ) ١٩٧١     | الأستاذغولد صهير (اغناطيوس) ١٩٣١ |

# الكتب المصراة لمكتب مجمع اللغترالعربية خلال الوبع الوابع من عام ١٩٧٥

| وتاريخه | مكان الطبع | اسم المؤلف أو الناشر     | اسم الكتاب                           |
|---------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1978    | استانبول   | أحمد فاروقي سرهندي       | إثبات النبوة                         |
| •       | ď          | يوسف النبهاني            | حجة الله على العالمين                |
| )       | •          | أحمد بن زيني دحلان       | خلاصة الكلام في بيان أمـراء          |
|         |            |                          | البلد الحوام                         |
| 1940    | >          | سليان النجدي             | الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية |
| 1474    | >          | محمسود المفتي            | علماء المسلمين والوهابيون            |
| 1972    | •          | , ,                      | المتنبي القادياني(نبذة منأحواله)     |
| 1478    | )          | سليمان اسلامبولي         | مفتاح الفلاح                         |
| •       | D          | حسين استانبولي           | المنتخبات من المكتوبات               |
| D       | •          | حسين استانبولي           | المنحةالوهبية في رد الوهابية         |
| )       | •          | الدكتور منير محمودالوتري | آثار آل الوتري العلمية               |
| •       | بغداد      | د. مولود كامل عبد        | التعليم في الصين                     |
| 197     | بغداد ع    | تحقيق عبد المجيد الخطيب  | توضيح أصول قواعد الشفع في            |
|         |            |                          | نشر علم القراءات السبع               |
| 1944    | •          | طارق الطاهري             | جراحات قلب                           |
| 1978    | •          | د مهدي المخزومي          | الدرس النحوي في بغداد                |

| 4.4      | •          |                         | 7                                 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| وتاريخه  | مكان الطبع | اسم المؤلف أو الناشر    | اسم الكتاب                        |
| <b>)</b> | >          | بديع القاسم_عدنان رزوقي | الدورة التدريبية الثانية للعاملين |
| 1478     | بغداد      | لطفي أحمد مآرب جواد     | في وحدات التخطيط التربوي          |
| •        | •          | منير محمود الوتري       | القانون                           |
| 1979     | بيروت      | أحمد الشقيري            | أربعون عاماً في الحياة العربية    |
|          |            |                         | والدولية                          |
| 1474     | >          | د. إحسان <i>حقي</i>     | أسرار الخلقة وإبداعها             |
| 1477     | •          | <b>&gt;</b> ,           | أفريقيا الحرة بلاد الأمل والرخاء  |
| 1974     | >          | <b>)</b>                | باكستان ماضيها وحاضرها            |
| 1979     | •          | <b>,</b> ,              | تونس العربية                      |
| 1477     | •          | أحمد الثقيري            | حواروأسرار معالملوك والرؤساء      |
| 1979     | <b>)</b>   | محمد سعيد مسعود         | العرب والقوات الأجنبية            |
| 1444     | •          | أحمد الشقيري            | على طويق الهزية                   |
| 1779     | •          | د. إحسان حقي            | مسلم الغد                         |
| 1940     | •          | أحمد الشقيري            | معادك العوب                       |
| 1979     | •          | د. إحسان حقي            | المغرب العربي                     |
| 1971     | •          | أحمد الشقيري            | من القمة إلى الهزيمة              |
| 1474     | >          | د. إحسان حقي            | منوسمرتي كتاب الهندوس المقدس      |
| 19.74    | •          | أحمد الشقيري            | الهزيمة الكبرى وجزءان،            |
| 1477     | تو نس      | ترجمها عن الفارسية د.   | فضائل الأنام من رسائل حجة         |
|          |            | نور الدين آل علي        | الإسلام الغزالي                   |
| 144.     | قلم        | د. إحسان حقي            | الإسلام أو الشيوعية               |
| •        | •          | • •                     | مأساة كشمير المسلمة               |

| Et        |             |                          |                                  |
|-----------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| ع وتاریخه | مكان الطب   | اسم المؤلف أو الناشر     | اسم الكتاب                       |
| 1978      | الجزائر     | محمد الطاهر فضلاء        | اللغة العربية ومقوماتها بالجزائر |
| A 1748    | حيدرآباد    | فيض الحسن                | ديوان الفيض                      |
| 194.06    | الداراليية  | ابن الجوزي. تحقيقأحمد    | فنون الأفنان في عيون علوم        |
|           |             | الشرقاوي إقبال           | القرآن                           |
| 1440      | دمشق        | الياس سعد غالي           | أبو العلاء المعدري ولوقيانوس     |
|           |             |                          | السميساطي                        |
| 1975      | <b>)</b>    | فضل الله الصقاعي         | تالي كتاب وفيات الأعيان          |
| 1978      | •           | قيادة قوى الأمن الداخلي  | تقرير عن حالة الأمن العام        |
| 1940      | •           | محمد عزة دروزة           | الجهاد في سبيل الله في القــرآن  |
|           |             |                          | والحديث                          |
| •         | <b>&gt;</b> | ا جامعة دمشق             | الجموعة الإحصائية                |
| •         | ,           | اتحاد الصحفيين           | الموسومالتشريمي رقم ٥٨ والنظام   |
|           |             | -                        | الداخلي لاتحاد الصحفيين          |
| •         | •           | دائوة الدراسات والمراجع  | مصرف سوريةالمركزي ( النشرة       |
|           |             |                          | الربعية ) .                      |
| •         | <b>)</b>    | ياسر الفهد               | مواقف مع الصحافة العربية         |
| 1448      | الرياض      | المكتبة والوثائق في دارة | توثيق مقالات مجلة العرب          |
|           |             | الملك عبد المزيز         |                                  |
| 34414     | طهوان       | أبو الريحان البيروني     | الأسئلة والأجوبة                 |
| 1948      | طوكيو       | حققه هيكويشي ياجيما      | تاريخ اليمن في الدولة الرسولية   |
| 19.74     | القاهرة     | د. صفاء خلوصي            | تعليق على نقد كتاب الفسر         |

| وتاريخه | مكان الطبع | اسم المؤلف أو الناشر     | اسم الكتاب                            |
|---------|------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1978    | القاهرة    | المنظمة العربيسة للتربية | مشروع ريادي لتطوير تدريس              |
|         |            | والثقافة والعلوم         | العلوم البيولوجية في الموحلة الثانوية |
| 1940    | •          | المنظمة العربية للتربية  | نشرة الإعلام                          |
|         |            | والثقافة والعلوم         |                                       |
| >       | الموصل     | سعيد الديوه جي           | التربية والتعليم في الإسلام           |
| •       | >          | <b>&gt;</b> >            | تقاليد الزواج في الموصل               |
| 1940    | النجف      | عبد الرحيم محمد علي      | التربية الإسلامية ومصادرها العربية    |
| 1975    | •          | أبوجعفرالنحاس. تحقيق     | شرح أبيات سيبويه                      |
|         |            | زهير غازي زاهد           |                                       |
| 1440    | •          | عبد الرحيم محمد علي      | الكاظمي في ذكراه الأربعين             |
| 1977    | <b>)</b>   | محد الشيخ حسين الساعدي   | مؤيد الدين بن العلقمي وأسرار          |
|         |            |                          | سقوط الدولة العباسية                  |

الأخطاء المطبعية في المجلد الحادي والخسين \_ الجزء الأول

| الصواب        | س   | ص   | الصواب   | س  | من  |
|---------------|-----|-----|----------|----|-----|
| ذلك           | 10  | ٦٥  | بحثرة    | ١٨ | •   |
| وثاء          | 1 & | ۸o  | أن       | *  | 17  |
| السهاوات      | Y   | 41  | هندباء م | ٤  | 1.4 |
| ظهرته وظاهرته | 10  | 1+0 | كد خدا   | ۱۸ | 47  |
| موسوم         | ٥   | 118 | a) T     | ٧  | 45  |
| مواجع         | 19  | 147 | تتم      | ٧  | ٤٤  |
| المطوى        | •   | 141 | اكتفى    | 17 | 67  |
| إذا ورد       | ٣   | 144 | بهذا     | ٧  | ٥٩  |
| حيث '         | ٥   | 144 | ألى      | 14 | 70  |
| ختصره'        | 14  | 174 | ذانك     | ١٤ | 70  |
|               |     |     |          |    |     |

### تصويبات لأخطاء في الأعداد السابقة \_ في المجلد الخسين

| الصواب                          | w  | ص   | الصواب       | w  | ص   |
|---------------------------------|----|-----|--------------|----|-----|
| الكترجي                         | 77 | 777 | رتم ۱ ، س۲۲۲ | ٧  | 714 |
| رودلف زلهايم                    | ٥  | 375 | رقم ۱ ، ص۱۱۸ | 11 | 777 |
| جامعة فرانكفورت_ألمانيا الغربية |    |     | الكرَّجي     | 41 | 777 |

### فهرس الجزء الأول من الجلد الحادي والخسين المقــالات

|                                                                                   | الصفحة   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| ميلاد الألفاظ الأستاذ شفيق جبري                                                   | ٣        |  |  |  |  |  |
| نظرة في معجم المصطلحات الطبية (٢٩) الدكتور حسني سبح                               | <b>v</b> |  |  |  |  |  |
| السكلمات الدخيلة على العربية الأصيلة (٤) المرحوم الدكتور صلاح الدينالكواكبي       | 74       |  |  |  |  |  |
| أحمد زكي « مجمعي افتقسدناه » الدكتور عدنان الخطيب                                 | **       |  |  |  |  |  |
| ثقافة اليونان والرومان وأثرهما في طه حسين الأستاذ محمد عبد الغني حسن              | ٤٠       |  |  |  |  |  |
| نظرة فيما أخذه ابن الشجري علي مكي . الدكتور أحمد حسن فرحات                        | 17       |  |  |  |  |  |
| الطقم الأستاذ وهيب دياب                                                           | 9.4      |  |  |  |  |  |
| استقرار المصطلح الأستاذ وديع فلسطين                                               | ١ ٠ ٨    |  |  |  |  |  |
| كتاب درة التنزيل وغرة التأويل الأستاذ عمر عبدالرحمنالساريتي                       | 11 £     |  |  |  |  |  |
| التعريف والنقيد                                                                   |          |  |  |  |  |  |
| التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة تأليف عبد القدوس الأنصاري الدكتور عدنان الخطيب | 114      |  |  |  |  |  |
| ملاحظـات على وفيات الأعيان الدكتور علي جواد الطاهر                                | ١٧٤      |  |  |  |  |  |
| المحمدورن من الشعراء . تحقيق رياض مراد الأستاد عبد المعين الملوحي                 | 147      |  |  |  |  |  |
| العلوم الطبيعية والخفيــة في الإســلام .<br>تأليف مانفرد أولمان الدكتور عماد غانم | 1 2 4    |  |  |  |  |  |
| حول ديوان ديك الجن الأستاذ محمد يحيى زين الدين                                    | 101      |  |  |  |  |  |
| الآراء والأنباء                                                                   |          |  |  |  |  |  |
| تحقيق في بعض مسميات علم الحيوان الأستاذ علي حيدر النجاري                          | ١٧٥      |  |  |  |  |  |
| تقرير عن أعمال المجمع                                                             | 1 4 0    |  |  |  |  |  |
| أعضاء مجمع اللغة العربية                                                          | 114      |  |  |  |  |  |
| الكتب المهداة إلى مكتبة مجمع اللغة العربية خلال الربسع الرابسع من عام ١٩٧٥        | 7 • 7    |  |  |  |  |  |
| التصويبات                                                                         | 7 - 7    |  |  |  |  |  |
| الفهارس العامة للمجلد الواحد والخسين                                              | Y - Y    |  |  |  |  |  |



## 

- المكتبة العربية لأصحابها عيد إخوان . ( دمش - شارع غسان )
- دار ألكتاب الجديد . ( بيروت - لبنان )
- مكتبة دار البيان - شارع المتنبي . ( بغداد - العراق )
- مكتبة البيد عد حسين الأسدي . ( كتابغروش أسدي )
- مسكتبة البيد عد حسين الأسدي . ( كتابغروش أسدي )

000

#### REVUE

#### DE L'ACDAEMIE ARABE DE DAMAS

B. P: 327 Damas - Syrie

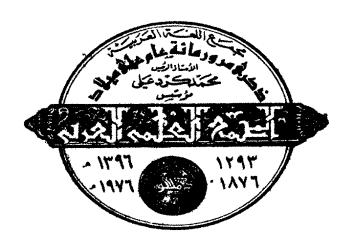

شلبتنال المستنبي